# مُتَمِّمَةُ الآجُرُّومِيَّةِ في علم العربيَّةِ

تأليف أبي عبدالله محمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب

(المتوفى سنة ٩٥٤ هـ)

اعتنى بها على بن عبدالله السلوم

#### ح دار الصميعي للنشر والتوزيع ١٤٣٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الحطاب، محمد بن محمد

متتمة الآجرومية في علم العربية/ محمد بن محمد الحطاب، على عبدالله السلوم، الرياض- ١٤٣٣ هـ.

ص ۹۹، ۲۷×۲۷ سم

ردمك: ۷- ۲۱ - ۲۰۳ - ۸۰۳ - ۹۷۸

١ - اللغة العربية - النحو ٢ - اللغة العربية - الصرف، السلوم، على عبدالله
 (حقق) ب - العنوان

ديوي: ١، ١٤٣٥ / ١٤٣٣

رقم الإيداع: ١٤٣٣/ ١٤٣٣ ردمك : ٧- ٢١- ٥٠٥٠ - ٦٠٣ (٩٧٨

# ج جرگ

الطبعة الأولى 1577هـ/ ٢٠١٢م

> الصف والإخراج بدار الصميعي

#### دار الصميعي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية

الرياض ص. ب: ٤٩٦٧ الرمز البريدي ١١٤١٢

المركز الرئيسي : الرياض ـ السويدي ـ شارع السويدي العام

هاتف: ۲۵۲۹۶۵–۲۲۲۹۹،

فاكس: ٤٢٤٥٣٤١

فرع القصيم: عنيزة - بجوار مؤسسة الشيخ

ابن عثيمين الخيرية

هاتف: ۳٦٢٤٤٢٨ تلفاكس : ٣٦٢١٧٢٨

الموزع في المنطقة الغربية والجنوبية

جوال ۱۵۶۸۷۷۹۵۸

مدير التسويق ١٥٥٥١٦٩٠٥١

daralsomaie@hotmail.com

# بنني - لِللهُ الرَّمْزَ الرَّمْزَ الرَّحْبَ لِم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

لا يخفى على كل مسلم ما للعربية من منزلة رفيعة أنزلها الله تعالى، حينها أنزل كتابه بها ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾، فهذا شرف وفخر، وأي فخر للعربية وأهلها، فيجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم، وأن يعتزوا بلغتهم، وأن يحرصوا على تعلمها وتعليمها.

روى ابن أبي شيبة -رحمه الله تعالى-: أن عمر بن الخطاب عِيشَتُ كتب إلى أبي موسى الأشعري عِشْك: «أَمَّا بَعْدُ فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبيَّةِ، وَأَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبُّ".

وروى عن أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: «تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ جِفْظَ الْقُرْآنِ».

رَجَعْتُ لِنَفْسِي فاتَّهَمْتُ حَصاق رَمَوني بعُقْم في الشَّبابِ وليتني

وناديْتُ قَومِي فاحْتَسَبْتُ حَياتِي عَقِمْتُ فَلم أَجْزَعْ لقولِ عِداتي وسِعْتُ كِتابَ الله لَفظًا وغَايةً وما ضِقْتُ عَنْ آى بهِ وعِظاتِ فَكيفَ أَضيقُ اليومَ عَنْ وَصفِ آلَةٍ وتَنسِيق أَسهاءٍ لمُخْترَعاتِ أنا البَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدُّرُّ كَامِنٌ فَهِل سَأَلُوا الغَوَّاصَ عَنْ صَدَفاتي فيا وَيْحَكُمْ أَبْلِي وتَبْلَى كَاسِنى ومِنْكم وإنْ عَزَّ الدَّواءُ أُساق



ف لا تَكِلُون للزَّمان فإنَّني أَخافُ عليكم أَنْ تَحِينَ وَفَات أَرَى لِرجالِ الغَرْبِ عِزًّا وَمَنْعَةً وَكَمْ عَزَّ أَقُوامٌ بِعِزِّ لُغاتِ أَيُطْرِبُكم منْ جانِب الغَرْبِ نَاعِبٌ يُنادِي بوَأدي في رَبيع حَياتي سَقَى اللهُ في بَطْنِ الجِزِيرةِ أَعْظُمًا يَعِزُّ عَليها أَن تَلينَ قَناتِي أَيهجُرنِي قومِي -عفا الله عنهُمُ- إلى لُغَةٍ لمْ تَتَّصلْ بِرُواةِ سَرَتْ لُوثَةُ الإِفْرِنْجِ فِيهَا كَمَا سَرَى لُعابُ الأَفَاعِي فِي مَسيل فُراتِ فَجاءَت كَثَوْبِ ضَمَّ سَبِعِينِ رُقْعَةً

مُشكَّلة الألوان مُخْتَلِفاتِ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- (١): «وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية -التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن- حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه كما تقدم.

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان، ولغة أهلها فارسية، وأهل المغرب، ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية، حتى غلبت على أهل هذه الأمصار -مسلمهم وكافرهم-، وهكذا كانت خراسان قديمًا.

ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة، واعتادوا الخطاب بالفارسية، حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه،

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٥٢٦).



وإنها الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، حتى يتلقنها الصغار في المكاتب، وفي الدور فيظهر شعار الإسلام، وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب، والسنة، وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة، ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب...» اه.

ومن هذا المنطلق اجتهدت بضبط هذا المتن المبارك، وضبطته على مخطوطة نشرت في موقع جامعة الملك سعود، كتبت في عام إحدى وثمانين ومائتين بعد الألف من هجرة المصطفى على الله المصطفى المسلمة ال

لكني قد أضيف كلمة أو كلمتين وأجعلهما بين قوسين، وقد أضيف حرفًا أو حرفين لكي ينتظم الكلام ولا أشير إلى ذلك، وقد أحذف كلمة أو نحوها ولا أشير إلى ذلك كذلك -والإضافة والحذف بدون إشارة نادر- وقد وضعت صورة للمخطوطة في مقدمة الكتاب.

كذلك راجعتها على ما وقع تحت يدي من مطبوع لها، وضبطتها بالشكل على الوسع والطاقة.

والمتممة أعرف لها أربعة شروح، فمن شروحها الفواكه الجنية للفاكهي، طبعته دار الصميعي، ومنها الكواكب الدرية للأهدل، ومنها النحو المستطاب سؤال وجواب وإعراب للأهدل، ومنها الدرة البهية للوصابي.

والله الموفق، والهادي إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\*\*\*



## ترجمة مؤلف المتممة (١)

هو: محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني، أبو عبدالله، المعروف بالحطاب، المولود في سنة ٩٥٤هـ -رحمه الله تعالى فقيه مالكي، أصله من المغرب، ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب، من كتبه: «قرة العين» بشرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، و«تحرير الكلام في مسائل الالتزام»، و«هداية السالك المحتاج» في مناسك الحج، و«تفريح القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب»، و«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» في فقه المالكية، و«شرح نظم نظائر رسالة القيرواني، لابن غازي»، ورسالة في «استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (٧/ ٢٨٦)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٢٣٠).



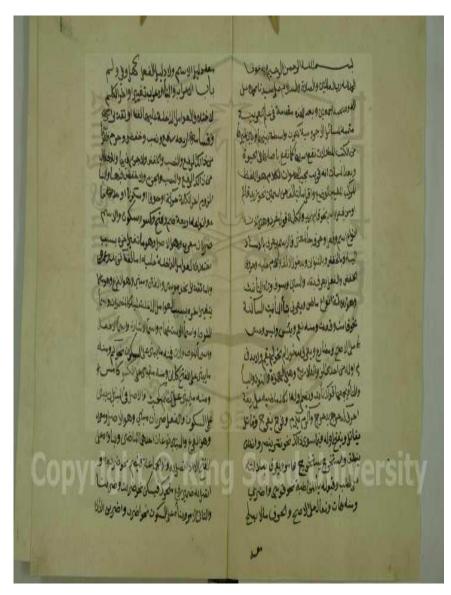

صورة الصفحة الأولى من المخطوط





صورة الصفحة الآخرة من المخطوط



# بسُمِ اللَّهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحيمِ، وَبِهِ عَونِي

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ... وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، مُتَمِّمَةٌ لِسَائِلِ الآجُرُّ ومِيَّةِ، تَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُطَوَلاتِ، نَفَعَ اللهُ بِهَا، كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهَا فِي الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ اللهُ إِهَا، كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهَا فِي الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ اللهُ إِهَا، كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهَا فِي الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ اللهُ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الْدَّعَوَاتِ.

الْكَلامُ هُوَ: اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ بِالْوَضْع.

وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ:

مِنِ اسْمَيْنِ: نَحْوُ: زَيْدٌ قَائِمٌ.

أُومِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ: نَحْوُ: قَامَ زَيْدٌ.

وَالْكَلِمَةُ: قَوْلٌ مُفْرَدٌ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعِ: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ جَاءَ لَمِعْنيً.

فَالاَسْمُ: يُعْرَفُ بِالإِسْنَادِ إِلَيْهِ، وَبِالْخَفْضِ، وَبِالتَّنْوِينِ، وَبِدُخُولِ الأَلِفِ وَاللّام عَلَيْهِ، وَحُرُوفِ الْخَفْضِ.

وَالْفِعْلُ: يُعرَفُ بِن «قَدْ»، وَ «السِّينِ»، وَ «سَوْفَ»، وَ «تَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ».

# وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:

مَاضِ: وَيُعْرَفُ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ؛ نَحْوُ: «قَامَتْ» وَ«قَعَدَتْ».

وَمِنْهُ: «نِعْمَ»، وَ (بِئْسَ»، وَ (لَيْسَ»، وَ (عَسَى ) -عَلَى الْأَصَحِّ-.

وَمُضَارِعٌ: وَيُعْرَفُ بِدُخُولِ ﴿ لَمَ ﴾؛ نَحْو: ﴿ لَمُ يَقُمْ ﴾.



وَلا بُدَّ فِي أَوَّلِهِ مَنْ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ؛ وَهِيَ: «اهْمْزَةُ»، وَ«النُّونُ»، وَ«النُّونُ»، وَ«النَّاءُ»، وَ«التَّاءُ»، وَيَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: «نَأَيْتُ».

وَيُضَمُّ أَوَّلُهُ إِنْ كَانَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ؛ كَ: «دَحْرَجَ، يُدَحْرِجُ»، وَ«قَاتَلَ يُقَاتِلُ».

وَيُفْتَحُ أَوَّلُهُ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ؛ نَحْوُ: «نَصَرَ يَنْصُرُ»، وَ«انْطَلَقَ يَنْطَلِقُ»، وَ«انْطَلَقَ يَنْطَلِقُ»، وَ«اسْتَخْرِجُ».

وَأَمْرُ: وَيُعْرَفُ بِدلالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ، وَقَبُولِهِ يَاءَ المُخَاطَبَةِ؛ نَحْوُ: «قُومِي»، وَ «اضْربِي». وَمِنْهُ: «هاتِ»، وَ «تَعَالَ»، -عَلَى الأَصَحِّ -.

وَالْحُرْفُ: مَا لا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الاسْمِ، وَلا دَلِيلُ الْفِعْلِ؛ كَـ: «هَلْ»، وَ«فِي»، وَ«لَمَ».

# بَابُ الإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ

الإِعْرَابُ: تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ، لاخْتِلافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا، لَفْظًا، أَوْ تَقْدِيرًا. وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ: رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَخَفْضٌ، وَجَزْمٌ.

فَلِلاَّسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ: الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْخَفْضُ، وَلا جَزْمَ فِيهَا.

وَلِلأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ: الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْجُزْمُ، وَلا خَفْضَ فِيهَا.

وَالْبِنَاءُ: لُزُومُ آخِرِ الْكَلِمِةِ حَرَكةً، أَوْ حَرْفًا، أَوْ سُكُونًا، أَوْ حَذْفًا.

وَأَنْوَاعُهُ أَرْبَعَةٌ: «ضَمُّ"، وَ«فَتْحٌ"، وَ«كَسْرٌ"، وَ«كَسْرٌ"، وَ«سُكُونٌ".

والاسم ضَرْبَانِ:



مُعْرَبُّ: -وَهُو الأَصْلُ-، وَهُوَ: مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِسَبَ اخْتِلافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ؛ إِمَّا لَفْظًا: كَ: «زَيْدٍ» وَ«عَمْرِو»، وَإِمَّا تَقْدِيراً: نَحْوُ: «مُوسَى»، وَ«الْفَتَى».

وَمَبْنِيُّ: -وَهُوَ الفَرْعُ-، وَهُوَ: مَا لا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ؛ كَ: «الْمُضْمَرَاتِ»، وَ«أَسْمَاءِ الشَّرْطِ»، وَ«أَسْمَاءِ الاَسْتِفْهَامِ»، وَ«أَسْمَاءِ اللَّوْصُولاتِ» (١). الإِشَارَةِ»، وَ«أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ»، وَ«أَسْمَاءِ المُوْصُولاتِ» (١).

فَمِنْهُ: مَا يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ؛ نَحْوُ: «كَمْ»، وَمِنْهُ: مَا يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ؛ كَ: «أَيْنَ»، وَمِنْهُ: مَا يُبْنَى عَلَى الْضَّمِّ؛ كَ: «حَيْثُ».

والأَصْلُ فِي الْمُبنِيِّ: أَنْ يُبْنَى عَلَى السُّكُوْنِ.

وَالْفِعْلُ ضَرْبَانِ: مَبْنِيٌّ، -وَهُوَ الأَصْلُ-، وَمُعْرَبٌ -وَهُوَ الْفَرْعُ-.

وَالْمُبْنِيُّ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: المَّاضِي، وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ، إِلا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ وَاوُ الْجَمَّاعَةِ؛ فَيُضَمُّ؛ نَحْوُ: «ضَرَبُوا»(٢)، أو اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ؛ فَيُسَكَّنُ؛ نَحْوُ: «ضَرَبُوا» (ضَرَبُنا». وَ «ضَرِبْنَا».

<sup>(</sup>٢) ولا يشكل على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿أَشْتَرُواْ اَلضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ فـ «أَشْتَرُواْ »: فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ لأن أصله (اشْتَرَيُّواً) فقلبت الياء ألفًا؛ لأنه تحركت وفتح ما قبلها، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، و(الواو) ضمير متصل في محل رفع فاعل.



<sup>(</sup>١) جميع أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة مبنية عدا «أي» فإنها معربة إلا إذا كانت موصولة وأضيفت وحذف صدر صلتها؛ فهي مبنية.

وَالثَّانِي: الأَمْرُ، وَبِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ؛ نَحْوُ: «اضْرِبْ» وَ «اضْرِبْنَ».

إِلا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ: ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ، أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ [مُذَكَّرٍ]، أَوْ ضَمِيرُ الْمُؤَنَّثَةِ المُخاطَبَةِ؛ فَعَلَى حَذْفِ النُّونِ؛ نَحْوُ: [«اضْرِبَا»]، وَ«اضْرِبُوا»، وَ«اضْرِبِي».

وَإِلاَ الْمُعْتَلَّ؛ فَعَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ؛ نَحْوُ: «اخْشَ» وَ«اغْزُ» وَ«ارْم».

وَالْمُعْرَبُ مِنَ الْأَفْعَالِ: الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، بِشَرْ طِ أَلَا يَتَّصِلَ بِهِ نُونُ الإِنَاثِ، وَلَا نُونُ التَّأْكِيدِ الْمُبَاشِرَةِ، نَحْوُ: «يَضْرِبُ» وَ«يَخْشَى».

فإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الإِنَاثِ؛ بُنِيَ مَعَهَا عَلَى السُّكُونِ، نَحْوُ: ﴿ وَٱلْوَلِاتُ يُرْضِعْنَ ﴾. وإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ اللَّبَاشِرَةِ؛ بُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ، نَحْوُ: ﴿لَلْسُجَنَنَ وَلَيَكُونَا﴾. وإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ اللَّبَاشِرَةِ؛ بُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ، نَحْوُ: ﴿لَلْسُجَنَنَ وَلَيَكُونَا﴾. وإِنَّمَا أَعْرِبَ المُضَارِعُ؛ لِمُشَابَهتِهِ الاسْمَ.

وَأَمَّا الْحُرُوفُ فَمَبْنِيَّةٌ كُلُّهَا: كَ «هَلْ»، وَ«فِي»، وَ«لَمْ».

# بَابُ مَعْرِفَةِ عَلامَاتِ الإعْرابِ

لِلرَفْعِ أَرْبَعُ عَلامَاتٍ: «الضَّمَّةُ» -وَهِيَ الأَصْلُ-، وَ«الوَاوُ»، وَ«الأَلِفُ»، وَ«الأَلِفُ»، وَ«[ثُبُوتُ] النَّونِ» -وَهِيَ نَائِبَةٌ عَنِ الضَّمَّةِ-.

فَأُمَّا الضَّمَّةُ: فَتَكُونُ عَلامَةَ الرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

فِي الاسْمِ المُفْرَدِ مُنْصَرِفًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ؛ نَحْوُ: قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِكُم ﴾، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾.

وَفِي جَمْعِ التَّكْسيرِ مُنْصَرِفًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ؛ نَحْوُ: ﴿قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ ﴾، ﴿وَمَنَ الْكِيْدِ ٱلْجُوارِ ﴾.



وَفِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ (١) - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ - ؛ نَحْوُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَّتُ ﴾، ﴿وَأَوْلَتُ الْأَخْمَالِ ﴾.

وَفِي الفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتْصِلْ بِآخِرِهِ شَيءٌ؛ نَحْوُ: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَآهُ ﴾، ﴿ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾.

وَأَمَّا الْوَاوُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلرَّفْعِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

فِي الجَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ -وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ-؛ نَحْوُ: ﴿وَيَوْمَهِـذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾. الْمُؤْمِنُونَ ﴾، وَ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ ﴾.

وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، وَهِيَ: أَبُوكَ، وَأَخُوكَ وَهَنُوكَ، وَحَمُوكِ (٢)، وَفُوكَ، وَذُو مَالٍ؛ نَحْوُ: ﴿ قَالَ لَ أَبُوهُمْ ﴾، ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِينَا ﴾، وَجَاءَ حَمُوكِ، وَهَذَا فُوكَ، وَهَنُوكَ؛ ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ ﴾.

وَأَمَّا الْأَلِفُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلرَّفْعِ فِي الْمُثَنَّى -وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ-؛ نَحْوُ: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾، ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾، ﴿ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾، ﴿ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَنْنَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قال في (الفواكه الجنية ص ٩٣): «بكسر الكاف، ولو قال: وحموها لكان أولى؛ لأنه قريب زوج المرأة» اهـ.



<sup>(</sup>۱) المراد بجمع المؤنث السالم: ما جمع بألف وتاء زائدتين. وحمل عليه: ١- «أولات». ٢-ما سمي به من هذا الجمع؛ نحو: «عرفات» و «أذرعات». وقد ذكرت كتب النحوما يجمع جمع المؤنث السالم، فليراجع لأهميته.

وَأَمَّا [ثُبُوتُ] النُّونِ: فَيَكُونُ عَلامَةً لِلرَّفْعِ: فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ؛ نَحْوُ: ﴿ وَٱلتَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ ﴾.

أَوْ ضَمِيرٌ جَمْع [المذكّرِ]؛ نَحْوُ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَبِ ﴾.

أَوْ ضَمِيرُ الْمُؤَنَّةِ اللُّخَاطَبَةِ؛ نَحْوُ: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾.

وَلِلنَّصْبِ خَمْسُ عَلامَاتٍ: الْفَتْحَةُ، -وَهِيَ الأَصْلُ- وَالأَلِفُ، وَالْكَسْرَةُ، وَاللَّاعُ، وَالْكَسْرَةُ، وَاللَّاعُ، وَحَذْفُ النُّونِ -وَهِيَ نَائِبَةٌ عَنِ الْفَتْحَةِ-.

فَأَمَّا الْفَتْحَةُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ؛ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ:

فِي الاسْمِ الْمُفْرَدِ، مُنْصَرِفًا كَانَ، أَو غَيْرَ مُنْصَرِفٍ؛ نَحْوُ: ﴿وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ﴾، ﴿وَوَهَبَـنَا لَهُ وَإِللَّهَ كَانَ، وَوَهَبَـنَا لَهُ إِللَّهَ كَانَهُ وَيَعْمَقُونَ ﴾، ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾.

وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ -مُنْصَرِفًا كَانَ، أَو غَيْرَ مُنْصَرِفٍ-؛ نَحْوُ: ﴿ وَتَرَى ٱلِجَبَالَ ﴾، ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ ﴾، ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ ﴾، ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ ﴾.

وَفِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيَّ عُ نَحْوُ: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهُا ﴾.

وَأَمَّا الْأَلِفُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي الأَسْمَاءِ السِّنَّةِ؛ نَحْوُ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾، ﴿ وَنَخَفَظُ آَخَانَا ﴾، وَتَقُولُ: رَأَيتُ حَمَاكِ وَهَنَاكَ، ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ ﴾. وَأَمَّا الْكَسْرَةُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ اللَّوَنَّثِ السَّالِمِ - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ - ؛ وَأَمَّا الْكَسْرَةُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ اللَّوَنَّثِ السَّالِمِ - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ - ؛ نَحْوُ: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَورَتِ ﴾، ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَئتِ حَمْلٍ ﴾.

وَأَمَّا اليَاءُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصِب:



فِي المُثنَّى -وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ-؛ نَحْوُ: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾، وَنَحْوُ: ﴿إِذَّ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾؛ ﴿رَبَّنَاۤ أَمَتَنَا ٱثْنَنَيْنِ ﴾.

وَفِي الجُمْعِ [اللَّذكَّرِ السَّالِمِ] -وَمَا خُمِلَ عَلَيْهِ-، نَحْوُ: ﴿نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَوَعَدْنَامُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾.

وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ: فَيَكُونُ عَلامَةً لِلنَّصْبِ فِي الأَفْعَالِ التِي رَفْعُهَا بِثَباتِ النُّونِ؛ نَحُو: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾، ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلَّكُمُ ﴾، وَلَنْ تَقَومِي.

وَلِلْخَفْضِ ثَلاثُ عَلامَاتٍ: الْكَسْرَةُ -وَهِيَ الأَصْلُ - وَالْيَاءُ، وَالْفَتْحَةُ، -وَهُمَا نَائِبَتَانِ عَنِ الْكَسْرَةِ -.

فَأَمَّا الْكَسْرَةُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلْخَفْضِ؛ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ:

فِي الاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ؛ نَحْوُ: ﴿ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ النَّوْلِ النَّفِدِ ﴾، ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَى هُدًى ﴾.

وَفِي جَمعِ التَّكْسِيرِ الْمُنْصَرِفِ؛ نَحْوُ: ﴿لِّلِّوِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾.

وَفِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ -وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ-، نَحْوُ: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾، وَمَرَرْتُ بأُولاتِ الأَحْمَالِ.

وَأَمَّا الْيَاءُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلْخَفْض؛ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ:

فِي الأَسْمَاء السِّتَّةِ؛ نَحْوُ: ﴿ ٱرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾، وَنَحْوُ: ﴿ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ الْأَسْمَاء السِّتَّةِ؛ نَحْوُ: ﴿ وَفِيكَ، وَهَنِيكَ، ﴿ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾.

وَفِي الْمُثَنَّى - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ -؛ نَحْوُ: ﴿حَقَّىَ أَبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾، وَمَرَرْتُ بِاثْنَيْنِ، وَاثْنَتَيْنِ.



وَفِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ -وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ-؛ نَحْوُ: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾.

وَأَمَّا الْفَتْحَةُ: فَتَكُونُ عَلامَةً لِلْخَفْضِ فِي الاسْمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ مُفْرَدًا كَانَ؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَحْدُونَ ﴿ وَخَدُونَ الْمَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّلْمُ اللللللللَّاللَّهُ اللللللللَّاللَّاللَّاللّل

إِلا إِذَا أُضِيفَ؛ نَحْوُ: ﴿فِي آخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾، أَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ «أَل»؛ نَحْوُ: ﴿وَأَنتُمْ عَلَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾.

وَلِلْجَزْمِ عَلاَمَتَانِ: السُّكُونُ -وَهُوَ الأَصْلُ-، وَالْحَذْفُ -وَهُو نَائِبٌ عَنْهُ-.

فَأَمَّا السُّكُونُ: فَيَكُونُ عَلامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ الآخِرِ، -وَهو الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ - انَحْوُ: ﴿ لَمْ كَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ آَنَ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُولُهُ مَكُونُ لَهُ مُ كُولُهُ مَكُونًا أَحَدُنا ﴾.

وَأَمَّا الْحُذْفُ: فَيَكُونُ عَلامَةً لِلجَزْم:

فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ - وَهُو مَا آخِرُهُ حَرْفُ عِلَّةٍ، وَحُرُوفُ الْعِلَّةِ: «الأَلِفُ»، وَ«الْوَاوُ»، وَ«الْيَاءُ»؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾، ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ ﴾، وَنَحْوُ: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ ﴾ -.

وَفِي الأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهُا بِثَبَاتِ النُّونِ؛ نَحْوُ: ﴿إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ ﴾، ﴿وَإِن تَصْدِرُواْ وَتَتَقُواْ ﴾، ﴿وَلِا تَحَافِ وَلا تَحَزَنِ ﴾.



#### فَصِيْلٌ

جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ المُعْرَبَاتِ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يُعْرَبُ بِالْحُرَكَاتِ، وَقِسْمٌ يُعْرَبُ بِالْخُرُوفِ. فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرَكَاتِ، أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

الاسْمُ اللَّفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ اللَّؤَنَّثِ السَّالِمِ، وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بآخِرهِ شَيْءٌ.

وَكُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، وَتُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ، وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ، وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ. وَخُرَجَ عَنْ ذَلِكَ: ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ:

الاسْمُ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ -مُفْرَدًا كَانَ، أَمْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ -: فَإِنَّهُ يُخْفَضُ بِالفَتْحَةِ مَا لَمْ يُضَفْ، أَو تَدْخُلْ عَلَيْهِ «أَلْ».

وَجُمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِم - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ-: فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالكَسْرَةِ. وَالْفُعِلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ الآخِرِ: فَإِنَّهُ يُجْزَهُ بِحَذْفِ آخِرِهِ. وَتَقَدَّمَتْ أَمْنِلَةُ ذَلِكَ.

وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ: أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الشَّالِمُ (١) - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ -، وَالأَسْمَاءُ المُثنَّى - وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ -، وَالأَسْمَاءُ

<sup>(</sup>۱) المشهور في إعراب كلمة «السالم» في مثل هذا الموضع أنها نعت لجمع ولهذا رفعت. لكن العلامة الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان صحح في نظائر لها الجر لأن ما قبلها مجرور فقال: «قوله تعالى: ﴿عَدَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ ﴾ [هود: ٨٤]، بخفض «مجيطٍ» مع أنه نعت للعذاب، وقد خفض وقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمِ أَلِيهِ ﴾ [هود: ٢٦]، ومما يدل أن النعت للعذاب، وقد خفض للمجاورة، كثرة ورود الألم في القرآن نعتاً للعذاب... ومن كلام العرب «هذا جحر ضب خرب» بخفض خرب لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتدأ. وبهذا تعلم أن دعوى كون الخفض بالمجاورة لحناً لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة» اهد. وجاء في سورة طه: ﴿وَوَعَذَنَكُو بَانِ الْقُورِ ٱلْأَذَيْمَنَ ﴾، وفي سورة سبأ: ﴿أَوْلَكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ ٱلِيمُ ﴾ والله أعلم.



السِّتَّةُ، وَالأَمْثِلَةُ الْخَمْسَةُ.

فَأَمَّا الْمُثَنَّى ('): فَيُرْفَعُ بِالأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجُرُّ بِاليَاءِ -المُفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا، المُكْسُورِ مَا بَعْدَهَا-، وَأُلْخِقَ بِه:

«اثْنَانِ»، وَ «اثْنَتَانِ» مُطْلَقًا.

وَ «كِلا»، وَ «كِلْتَا»؛ بِشَرْطِ إِضَافَتِهِمَا إِلَى الضَّمِيرِ؛ نَحْوُ: جَاءَنِي كِلاهُمَا، وَكِلْتَاهُمَا، وَرَأَيْتُ كِلَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا، وَكِلْتَيْهِمَا،

فَإِنْ أُضِيفَا إِلَى الظَّاهِرِ: كَانَا بِالأَلِفِ فِي الأَحْوَالِ الثَّلاثَةِ، وَكَانَ إِعْرَابُهُا بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي تِلْكَ الأَلِفِ، نَحْوُ: جَاءَنِي كِلا الرَّجُلَيْنِ، وَكِلْتَا المُرْأَتَيْنِ، وَمَرَرْتُ بِكِلا الرَّجُليْنِ، وَكِلْتَا المُرْأَتَيْنِ، وَمَرَرْتُ بِكِلا الرَّجُليْنِ، وَكِلْتَا المُرْأَتَيْنِ.

وَأَمَّا جَمْعُ اللَّذَكَّرِ السَّالِمُ (٢): فَيُرْفَعُ بِالوَاوِ، وَيُنْصَبُ وَيُجُرُّ بِاليَاءِ -المُكْسُورِ مَا قَبْلَهَا المُفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا (٣) -، وَأُلِمُقَ بِهِ:

(۱) تعريف المثنى: ما دل على اثنين، أو اثنتين بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون، في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله عليه.

(٣) قال في جامع الدروس العربية: «لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان:

الأول: العلم لمذكر عاقل؛ بشرط خلوه من التاء ومن التركيب، مثل: أحمد وسعيد وخالد.

الثاني: الصفة لمذكر عاقل، بشرط أن تكون خالية من التاء، صالحة لدخولها، أو للدلالة على التفضيل».



<sup>(</sup>٢) **وتعريفه**: ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، أو ياء ونون، في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله عليه.

«أُولُوا»، وَ«عَالَمُونَ»، وَ«عِشْرُونَ» -وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْعُقُودِ إِلَى تِسْعِينَ-، وَ«أَرَضُونَ»، وَ«سِنُونَ» وَ«بَابُهُ» (١)، وَ«أَهْلُونَ»، [وَ«وَابِلُونَ»]، وَ«عِلِيُّونَ»؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْثُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى ﴾، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكُرَى لِأُولِي ٱلْقُرْبَى ﴾، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَي ﴾، وَ﴿ الْحَمْدُ بِنَهِ رَبِ الْمَسْلِمِينَ ﴾، وَ﴿ الْمَسْفَونَا أَمْولُنَا وَأَهْلُونَا ﴾، سِنِينَ ﴾، وَ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَا أَهْلُونَا ﴾، ﴿ عِلْيَتِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَدْرِنكَ مَا عِلَيْوَنَ ﴾.

وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السَّنَّةُ: فَتُرْفَعُ بِالوَاوِ، وَتُنْصَبُ بِالأَلِفِ، وَتُجُرُّ بِاليَاءِ؛ بِشَرْطِ: أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً: فَإِنْ أُفْرِدَتْ عَنِ الإِضَافَةِ؛ أُعْرِبَتْ بِالْحُرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ؛ نَحْوُ: ﴿وَلَهُۥ أَخُ ﴾، وَ﴿إِنَّ لَهُۥ أَبَا ﴾ وَ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ ﴾.

وَأَنْ تَكُونَ إِضَافَتُهَا لِغَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ: فَإِنْ أُضِيفَتْ لِلْيَاءِ أُعْرِبَتِ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى مَا قَبْلَ الْيَاءِ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّ هَذَاۤ أَخِي ﴾.

وَأَنْ تَكُونَ مُكَبَّرَةً: فَإِنْ صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ بِالْحُرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ؛ نَحْوُ: هَذَا أُبَيُّكَ. وَأَنْ تَكُونَ مُفْرِدَةً: فَإِنْ ثُنِّيتْ، أَوْ جُمِعَتْ؛ أُعْرِبَتْ إِعْرَابَ اللَّثَنَّى، أَوِ اللَّجْمُوعِ. وَالأَفْصَحُ فِي «الْمُنِ» الْنَقْصُ -أَيْ: حَذْفُ آخِرِهِ-، وَالإِعْرَابُ بِالْحُرَكَاتِ عَلَى النُّونِ؛ نَحْوُ: هَذَا هَنُكَ، وَرَأَيْتُ هَنَكَ، وَمَرَرْتُ بَهَنِكَ.

وَلِهَذَا لَمْ يَعُدَّهَا صَاحِبُ الآجُرُّ ومِيَّةِ، وَلا غَيْرُهُ فِي هَذِهِ الأَسْهَاءِ، وَلا غَيْرُهُ فِي هَذِهِ الأَسْهَاءِ، وَجَعَلُوهَا خَسْهَةً.

<sup>(</sup>١) يقصد ببابه: كل اسم ثلاثي حذفت لامه، وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يجمع جمع تكسير.



وَأَمَّا الْأَمْثِلَةُ الْخُمْسَةُ: فَهِيَ كُلُّ فِعْلِ [مُضَارِع] اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ؛ نَحْوُ: يَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ؛ أَوْ ضَمِيرُ الْمُؤَنَّثَةِ لَفُعَلانِ، وَتَفْعَلُونَ؛ أَوْ ضَمِيرُ الْمُؤَنَّثَةِ الْخُاطَبَةِ؛ نَحْوُ: تَفْعَلِينَ.

فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ.

تَنْبِيهُ: عُلِمَ مِمَّا تَقَدمَ: أَنَّ عَلامَاتِ الإِعْرَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ:

مِنْهَا أَرْبَعَةُ أُصُولُ: الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ، وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ، وَالْكَسْرَةُ لِلْجَرِّ، وَالْفَتْحُونُ لِلْجَزْم.

وَعَشْرَةُ فُرُوعٍ نَائِبَةٍ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ:

ثَلاثٌ تَنُوبُ عَنِ الضَّمَّةِ، وَأَرْبَعٌ عَنِ الْفَتْحَةِ، وَاثْنَانِ عَنِ الْكَسْرَةِ، وَوَاحِدَةٌ عَنِ السُّكُونِ.

وَأَنَّ النِّيَابَةَ وَاقِعَةٌ فِي سَبْعَةِ أَبْوَابٍ:

الأَوَّلُ: بَابُ مَا لا يَنْصَرِفُ.

الثَّانِي: بَابُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ.

الثَّالِثُ: بَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اللَّعْتَلِّ الآخِرِ.

الرَّابعُ: بَابُ الْمُثَنَّى.

الْخَامِسُ: جَمْعُ اللَّذَكَّرِ السَّالِمُ.

السَّادِسُ: الأَسْمَاءُ السِّتَّةُ.

السَّابعُ: الأَمْثِلَةُ الْخَمْسَةُ.



### فصنل

تُقَدَّرُ الْحُرَكَاتُ الثَّلاثُ:

فِي الاسْم المُضَافِ إِلى يَاء المُتكلِّم: نَحْوُ: «غُلامي» وَ«ابْنِي».

وَفِي الاسْمِ الْمُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ أَلَفٌ لازِمَةٌ: نَحْوُ: «الفَتَى»، وَ «المُصْطَفَى»، وَ «مُوسَى»، وَ «حُبْلَى»، وَيْسَمَّى مُقْصُورًا.

وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ فِي الاسْمِ المُعرَبِ الَّذِي آخِرُهُ يَاءٌ لازِمةٌ -مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا-: نَحْوُ: «الْقَاضِي»، وَ«الدَّاعِي» وَ«اللَّرْتَقِي»، وَيُسَمَّى مَنْقُوصًا؛ نَحْوُ: ﴿يَوْمُ يَلُمُ اللَّاعِ ﴾.

وَتَظْهَرُ فِيهِ الْفَتْحَةُ لِخِفَّتِهَا، نَحْوُ: ﴿ أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ ﴾.

وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالفَتْحَةُ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ بِالأَلِفِ؛ نَحْوُ: زَيْدٌ يَخْشَى، وَلَنْ يَخْشَى.

وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ فَقَطْ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ بِالوَاوِ، أَو بِاليَاءِ: نَحْوُ: يَدْعُو، وَيَرْمِي.

وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ؛ نَحْوُ: لَنْ يَدْعُوَ، وَلَنْ يَرْمِيَ.

وَالْجُزْمُ فِي الثَّلاثَةِ بِالْحُذْفِ -كَمَا تَقَدَّمَ-.

#### فصلل

الاسْمُ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ: مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِنْ عِلَلٍ تَسْعِ، أَوْ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ. وَالْعِلَلُ التِّسْعُ هِيَ: الْجَمْعُ، وَوَزْنُ الفِعْلِ، وَالْعَدْلُ، وَالتَّأْنِيثُ، وَالتَّعْرِيفُ، وَالتَّرْخِيبُ، وَالْأَلِفُ وَالنَّونُ الزَّائِدَتَانِ، وَالْعُجْمَةُ، وَالصِّفَةُ.



يَجْمَعُهَا قَوْلُ الشَّاعِر:

اجْمَعْ، وَزِنْ عَادِلاً، أَنِّتْ، بِمَعْرِفَةٍ رَكِّبْ، وَزِدْ عُجْمَةً، فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلا فَالْجُمْعُ: شَرْطُهُ:

أَنْ يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهِى الجُمُوعِ - وَهِيَ صِيغَةُ «مَفَاعِلَ»؛ نَحْوُ: مَسَاجِدَ، وَدَرَاهِمَ، وَغَنَائِمَ، أَوْ «مَفَاعِيلَ»؛ نَحْوُ: مَصَابِيحَ، وَمَحَارِيبَ، وَدَنَانِيرَ.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ: [هِي الْعِلَّةُ الأُولَى] مِنَ العِلَّتَيِنْ اللَّتَينِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ وَحْدَهَا، وَتَقُومُ مَقَامَ العِلَّتِينِ.

وأمَّا وَزْنُ الْفِعْلِ: فَالْمُرَادُ بِهِ:

أَنْ يَكُونَ الاَسْمُ عَلَى وَزْنٍ خَاصِّ بِالْفِعْلِ: كَ «شَمَّرَ»-بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ- وَ«ضُرِبَ» -بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ- وَ«انْطَلَقَ»، وَنْحوِهِ مِنَ الأَفْعَالِ المَّاضِيَةِ المُبْدُوءَةِ بَمُمْزَةِ الوَصْل، إِذَا سُمِّيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

أَو أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الْفِعْلِ، وَهُوَ مُشَارِكٌ لِلفِعْلِ فِي وَزْنِهِ: كَ «أَحْمَد» وَ«يَزِيد» وَ«تَغْلِبَ».

وَأَمَّا الْعَدْلُ: فَهُو خُرُوجُ الاسْمِ عَنْ صِيغَتِهِ الأَصْليَّةِ.

إِمَّا تَخْقِيقًا: كَ «أُحَادَ»، وَ«مَوْحَدَ»، وَ«ثُنَاءَ»، وَ«مَثْنَى»، وَ«ثُلاثَ»، وَ«ثُلاثَ»، وَ«مَثْنَى»، وَ«مُلاثَ»، وَ«مَثْلَثَ»، وَ«مَثْلَثَ»، وَ«مَرْبَعَ»، وَهَكَذَا إِلَى الْعَشْرَةِ، فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ أَلفَاظِ الْعَدْدِ الأُصُولِ مُكَرَّرَةً؛ فَأَصْلُ جَاءَ القَوْمُ أُحَادَ: جَاؤُوا وَاحِداً وَاحِداً، وَكَذَا الْبَاقِي. أَصْلُ مَوْحَدَ، وَأَصْلُ جَاءَ القَوْمُ مَثْنَى، جَاؤُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَكَذَا الْبَاقِي.



وَإِمَّا تَقْدِيرًا: كَالأَعْلامِ الَّتِي عَلَى وَزْنِ فُعَل؛ كَ «عُمَرَ»، وَ «زُفَرَ»، وَ «زُحَلَ»، فَإِنَّهَا لَمَّا شُمِعَتْ مَمْنُوعَةً مِنَ الصَّرْفِ، وَلَيْسَ فِيهَا عِلَّةٌ ظَاهِرةٌ غَيْرُ الْعَلَمِيَّةِ، قَدَّرُوا فِيهَا الْعَدْلَ، فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ «عَامِرِ»، وَعَنْ «زَافِرِ» وَ «زَاحِل».

وَأَمَّا التَّأْنِيثُ: فَهُو عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: تَأْنِيثٍ بِالأَلِفِ، وَتَأْنِيثٍ بِالتَّاءِ، وَتَأْنِيثٍ بِالمُعْنَى. فَالتَّأْنِيثُ بِالأَلِفِ: يَمْنَعُ الصَّرِفَ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مَقْصُورَةً؛ كَ«حُبْلَ»، وَ«مَرْضَى»، وَ«ذِكْرَى»، أَو مَدُودَةً، كَ«صَحْرَاءَ»، وَ«حَمْرَاءَ»، وَ«زَكِرِيَّاءَ»، وَكَذَا «أَشْيَاءَ».

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ: هِيَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْعِلَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرفَ وَحُدَهَا، وَتَقُومُ مَقَامَ العِلَّتَيْنِ.

وَأَمَّا التَّأْنِيثُ بِالتَّاءِ: فَيَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، سَوَآءٌ كَانَ عَلَمًا لَمُذَكَّرٍ؛ كَ (طَلْحَةَ»، أُو لِمُؤَنَّثِ؛ كَ (فَاطِمَةَ».

وَأَمَّا التَّأْنِيثُ المُعْنَويُّ: فَهُوَ كَالتَّأْنِيثِ بِالتَّاءِ، فَيَمْنَعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الاسْمُ:

زَائِدًا عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ: كَ «سُعَادَ».

أُو ثُلاثِيًّا مُحَرَّكَ الْوَسَطِ: كَ «سَقَرَ».

أَوْ أَعْجَمِيًّا ثُلاثِيًّا سَاكِنَ الْوَسَطِ: كَ «جُورَ».

أَوْ مَنْقُولاً مِنَ الْمُذَكِّرِ إِلَى الْمُؤَنَّثِ: كَمَا إِذَا سُمِّيَتِ امْرَأَةٌ بِهِ «زَيْدَ».

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ كَ «هِنْدٍ»، وَ«دَعْدٍ»، جَازَ الصَّرْفُ، وَتَرْكُهُ، وَهُوَ الأَحْسَنُ.



وَأَمَّا التَّعْرِيفُ: فَالْمُرَادُ بِهِ: الْعَلَمِيَّةُ.

وَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ وَزْنَ الْفِعْلِ، وَمَعَ الْعَدْلِ، وَمَعَ التَّاْنِيثِ-كَمَا تَقَدَّمَ- وَمَعَ التَّرْكِيبِ المُزْجِيِّ، وَمَعَ الاَلْفِ وَالنُّونِ، وَمَعَ العُجْمَةِ -كَمَا سَيَأْتِي بيان ذلك -. وَأَمَّا التَّرْكِيبُ المُزْجِيُّ المُخْتُومُ بِغَيْرِ «وَيْهِ»؛ كَ«بَعْلَبَكَّ»، وَالمَّرْفُ بِعَنْرِ «وَيْهِ»؛ كَ«بَعْلَبَكَ»، و«حَضْرَمَوْت»، وَلا يَمْنَعُ الصَّرْفَ إِلا مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، فَإِنْ خُتِمَ بِهِ «وَيْهِ»؛ بُنِي عَلى الكَسْرِ. وَأَمَّا الأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ: فَيَمْنَعَانِ الصَّرْفَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ؛ كَ «عِمْرَان»، وَالمَّوْفَ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ: فَيَمْنَعَانِ الصَّرْفَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ؛ كَ «عِمْرَان»، وَهُ عَلَى الكَسْرِ. وَمَعَ الطَّفْ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ: فَيَمْنَعَانِ الصَّرْفَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ؛ كَ «عِمْرَان»، وَمَعَ الطَّفَةِ بِشَرْ طِ أَلا تَقْبَلَ التَّاءَ كَ«سَكْرَان».

وَأَمَّا الْعُجْمَةُ: فَالْمُرَادُ بِهَا: أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ مِنْ أَوْضَاعِ الْعَجَمِيَّةِ كَ «إِبْرَاهِيمَ»، وَ ﴿إِسْحَاقَ»، وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلا كَرْإِبْرَاهِيمَ»، و ﴿إِسْحَاقَ»، و َجَمِيعُ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلا أَرْبَعَةً: (مُحُمَّدٌ»، و (صَالِحٌ»، و (شُعيْبٌ»، و (هُودٌ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أَرْبُعَةً: (مُحَمَّدٌ)، وَ وَشُعَيْبٌ»، و (هُودٌ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ؛ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا:

أَنْ يَكُونَ الاسْمُ عَلَمًا فِي الْعَجَمِيَّةِ: وَلِذلِكِ صُرِفَ «لِجَامٌ»، وَنَحْوُهُ.

وَأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الثَّلاثَةِ: فَلِذَلِكَ صُرِفَ «نُوحٌ» و «لُوطٌ» (١).

وَأُمَّا الصِّفَةُ: فَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ:

معَ العَدْلِ: -كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَثْنَى وَثُلاثَ-.

وَمَعَ الْأَلِفِ وَالنُّونِ: بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ عَلَى وَزْنِ فَعْلانَ -بِفَتْحِ الْفَاءِ-، وَأَلا يَكُونَ مُؤَنَّتُهُ هُوَنَّتُهُ «سَكْرَى». وَأَلا يَكُونَ مُؤَنَّتُهُ «سَكْرَى».

وَنَحْوُ: «نَدْمَانٍ» مُنْصَرِفٌ؛ لأَنَّ مُؤَنَّتُهُ نَدْمَانَةٌ، إِذَا كَانَ مِنَ الْمُنَادَمَةِ.

<sup>(</sup>١) لو كانت العبارة: اسم نوح واسم لوط؛ لكان أليق، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.



وَمَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ: بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَى وَزْنِ «أَفْعَلَ»، وَلا يَكُونَ مُؤَنَّتُهُ بِـ «التَّاءِ»؛ نَحْوُ: «أَحْمَرَ»؛ فَإِنَّ مُؤَنَّتُهُ «حَمْرَاءُ».

وَنَحْوُ: «أَرْمَلِ» مُنْصَرِفٌ؛ لأَنَّ مُؤَنَّتَهُ «أَرْمَلَةٌ».

وَيَجُوزُ صَرْفُ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ لِلتَّنَاسُبِ؛ كَقِرَاءَةِ نَافِعٍ: (سَلاسِلاً وأغلالاً)، وَلِضَرُورَةِ الشِّعْرِ.

# بَابُ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ

الاسم ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: النَّكِرَةُ: -وَهِيَ الأَصْلُ- وَهِيَ: كُلُّ اسْمٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ، لا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دَونَ آخَرَ؛ كَ «رَجُلِ»، وَ«فَرَسٍ»، وَ«كِتَابٍ».

وَتَقْرِيبُهَا إِلَى الْفَهْمِ أَنْ يُقَالَ: النَّكِرَةُ: كُلُّ مَا صَلْحَ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللامِ عَلَيْهِ [لِلتَّعْرِيفِ]؛ كَ «رَجُلِ»، وَ«امْرَأَةٍ»، وَ«ثَوبِ».

أَوْ كُلُّ مَا وَقَعَ مَوْقِعَ مَا يَصْلُحُ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللامِ عَلَيهِ؛ كَ «ذِي» بِمَعْنَى صَاحِب.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: المُّعْرِفَةُ: وَهِيَ سِتَّهُ أَنْوَاعٍ:

«الْمُضْمَرُ» -وَهُو أَعْرَفُهَا-، ثُمَّ «العَلَمُ»، ثُمَّ «اسْمُ الإِشَارَةِ»، ثُمَّ «اللُوْصُولُ» ثُمَّ «المُعْرَفُ بِالأَدَاةِ»، وَالسَّادِسُ: «مَا أُضِيفَ إِلى وَاحِدٍ مِنْهَا».

وَهُو فِي رُتْبَةِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، إِلا [الاسْمَ] المُضَافَ إِلى الضَّمِيرِ، فَإِنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْعَلَمِ. وَهُو أَعْرَفُ المُعَارِفِ بِالإِجْمَاعِ. وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ: اسْمُ الله -تَعَالَى - فَإِنَّهُ عَلَمٌ، وَهُو أَعْرَفُ المُعَارِفِ بِالإِجْمَاعِ.



#### فصلل

الْمُضْمَرُ وَالضَّمِيرُ: مَدْلُوهُمُّا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُمَّا اسْمَانِ لِمَا وُضِعَ: لِتَكَلِّمٍ؛ كَ«أَنَا»، أَوْ: نُحَاطَبٍ؛ كَ «أَنْتَ»، أَوْ: خَائِبٍ، كَ «هُوَ».

وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُسْتَتِرٍ، وَبَارِزٍ:

فَالْمُسْتَتِرُ: مَا لَيْسَ لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ.

وَهُوَ: إِمَّا مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا: كَالضَّمِيرِ الْمُقدَّرِ فِي الفِعْلِ الأَمْرِ الْوَاحِدِ المُذَكَّرِ؟ كَالضَّمِيرِ المُقدَّرِ فِي الفِعْلِ الأَمْرِ الْوَاحِدِ المُذَكَّرِ؟ كَـ«اضْرِبْ»، وَ«قُمْ».

وَفِي الْمُضَارِعِ المُبْدُوءِ بِتَاءِ الخِطَابِ الوَاحِدِ المُذَكَّرِ؛ كَ«تَقُومُ»، وَ«تَضْرِبُ».

وَفِي الْمُضَارِعَ المُبدُوءِ بِالْهَمْزِةِ؛ كَ«أَقُومُ»، وَ«أَضْرِبُ»، أَوْ بِالنُّونِ؛ كَ «نَقُومُ» وَ«نَضْربُ».

وَإِمَّا مُسْتَتِرٌ جَوَازًا: كَالْمُقَدَّرِ فِي الفِعْلِ الغَائِبِ وَالغَائِبَةِ؛ نَحْوُ: زَيْدٌ يَقُومُ، وَهِنْدٌ تَقُومُ.

وَلا يَكُونُ الْمُسْتَتِرُ إِلا ضَمِيرَ رَفْع: إِمَّا فَاعِلاً، أَوْ نَائِبَ الْفَاعِلِ.

وَالْبَارِزُ: مَا لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ، وَيَنْقَسِمُ إِلى: مُتَّصِلِ، وَمُنْفَصِلِ.

فَالْمُتُصِلُ: هُوَ الَّذِي لا يُفْتَتَحُ بِهِ النُّطْقُ، وَلا يَقَعُ بَعْدَ «إِلا»؛ كَ: «تَاءِ» قُمْتُ، وَلا يَقَعُ بَعْدَ «إِلا»؛ كَ: «تَاءِ» قُمْتُ، وَ«كَافِ» أَكْرَمَكَ.

وَالْمُنْفَصِلُ: هُو مَا يُفْتَتَحُ بِهِ النُّطْقُ، وَيَقَعُ بَعْدَ «إِلا»؛ نَحْوُ «أَنَا»؛ تَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ، وَمَا قَامَ إِلا أَنَا.

وَيَنْقَسِمُ الْمُتُّصِلُ إِلَى: مَرْفُوعٍ، وَمَنْصُوبٍ، وَجَرُودٍ.



فَالْمُرْفُوعُ: نَحْوُ: «ضَرَبْتُ»، وَ «ضَرَبْنَا»، وَ «ضَرَبْتَ»، وَ «ضَرَبْتِ»، وَ «ضَرَبْتُ»، وَ «ضَرَبْتُا»] وَ «ضَرَبْتُمْ»، وَ «ضَرَبْتُ»، وَ «ضَرَبَتَا»] وَ «ضَرَبُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَربُوا»، وَربُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَ «ضَربُوا»، وَربُوا»، و

وَالْمُنْصُوبُ: نَحْوُ: أَكْرَمَنِي، وَأَكَرَمَنَا، وَأَكْرَمَكَ، وَأَكْرَمَكِ، وَأَكْرَمَكُ، وَأَكْرَمَكُما، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُنَّ.

وَالْمُجْرُورُ: كَالْمُنْصُوبِ؛ إِلا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَامِلُ الْجُرِّ؛ نَحْوُ: مَرَّ بِي، وَمَرَّ بِنَا، إِلى آخِرهِ (٢).

وَ[يَنْقَسِمُ] الْمُنْفَصِلُ إِلى: مَرْفُوعٍ، وَمَنْصُوبٍ.

فَالْمُرْفُوعُ: اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَهِيَ: «أَنَا»، وَ«نَحْنُ»، وَ«أَنْتَ»، وَ«أَنْتِ»، وَ«أَنْتُ»، وَ«أَنْتُ»، وَ«أَنْتُهُ»، وَ«هُمَا»، وَ«هُمَا»، وَ«هُمَا»، وَ«هُمَّا»، وَ«هُمَّا»، وَ«هُمَّا»، وَ«هُمَّا»، وَ«هُمَّا»، وَ«هُنَا»، وَ«هُنَا»، وَ«هُنَا»، وَ«هُنَا»، وَ«هُنَا»، وَ«هُنَا»، وَ«هُنَا»، وَ«أَنْنُ وَالْنَا وَقَعَ فِي ابْتِدَاءِ الكلامِ؛ فَهُو مُبْتَدَأُ؛ نَحْوُ: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ مَنْ وَنَحُنُ الْوَرِثُونَ ﴾، ﴿أَنتَ مَوْلَكِنَا ﴾، ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾. رَبُّكُمْ مَى وَنحُو: ﴿وَفَحَنُ الْوَرِثُونَ ﴾، ﴿أَنتَ مَوْلَكِنَا ﴾، ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾.

وَالْمُنْصُوبُ: اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَهِيَ: «إِيَّايَ»، وَ«إِيَّانَا»، وَ«إِيَّاكَ» وَ«إِيَّاكِ» وَ«إِيَّاكِ» وَ«إِيَّاكُمُ»، وَ«إِيَّاكُمُا»، وَ«إِيَّاكُمُ»، وَ«إِيَّاهُمُ»، وَ«إِيَّاهُمُ»، وَ«إِيَّاهُمُ»، وَ«إِيَّاهُمُ»،

<sup>(</sup>٢) وأحيانًا يكون عامل الجر الإضافة؛ نحو: كتاب، وكتابنا.



<sup>(</sup>۱) قال (في الدرة البهية على متممة الآجرومية ص٩٩): «ظاهر عبارة المصنف أن الضمير في (ضرب، ضربت) متصل مع أنه مستتر، وهو لا يوافق ما قدمه من أن المتصل قسم من البارز...» اهـ.

فَهَذِهِ الضَّمَائِرُ لا تَكُونُ إِلا مَفْعُولاً بِهِ: نَحْوُ: ﴿إِيَاكَ مَنْتُ ﴾، ﴿إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ (ا).

وَمَتَى أَمْكَنَ أَنْ يُؤْتَى بِالضَّمِيرِ مُتَّصلاً؛ فَلا يَجُوزُ، أَنْ يُؤْتَى بِهِ مُنْفَصِلاً: فَلا يُعُوزُ، أَنْ يُؤْتَى بِهِ مُنْفَصِلاً: فَلا يُقالُ فِي «قُمْتُ»: قَامَ أَنَا، وَلا فِي «أَكْرَمَكَ»: أَكْرَمَ إِيَّاك، إِلا فِي نَحْوِ: «سَلْنِيهِ»، وَهُنْتُهُ»، فَيَجُوز الْفَصْلُ —أَيْضًا-، نَحْوُ: سَلْنِي إِيَّاهُ، وَكُنْتُ إِيَّاهُ (٢).

وَأَلْفَاظُ الضَّمَائِرِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ، لا يَظْهَرُ فِيهَا إِعرَابٌ.

#### فصنل

# الْعَلَمُ نَوْعَانِ:

شَخْصِيُّ: وَهُوَ: مَا وُضِعَ لِشَيءٍ بِعَيْنِهِ لا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ؛ كَ « زَيْدٍ »، و «فَاطِمَةَ »، وَ «مَكَّةَ »، وَ «شَذْقَم »، و «قَرَنٍ ».

وَجِنْسِيٌّ: وهو: مَا وُضِعَ لِجِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ كَ «أُسَامَةَ» لِلأَسَدِ، وَ«ثُعَالَةَ» لِلثَّعْلبِ، وَ«ذُؤَالةَ» لِلذِّنْبِ.

وَهُو فِي المُعْنَى كَالنَّكِرَةِ؛ لأَنهُ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ، فَتَقُولُ لِكُلِّ أَسَدٍ رَأَيْتَهُ: هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلاً.

وَيَنْقَسِمُ الْعَلَمُ -أَيْضًا- إِلى: اسْمِ، وَكُنْيَةٍ، وَلَقَبٍ.

<sup>(</sup>٢) قال في جامع الدروس العربية: «ويجوزُ فصل الضميرِ ووصله، إذا كان خبراً لكان، أو إحدى أخواتِها، مثل «كنتُه» وكنتُ إياهُ»، أو كان ثاني ضميرينِ منصوبين بِعامل من باب «أعطى»، أو «ظنَنتكه، وظنَنتكه، وظنَنتك إياه»».



<sup>(</sup>١) لو كانت العبارة: لا تقع إلا منصوبة؛ لكان أدق؛ لكي تشمل مثل: جئت وإياك.

فَالاسْمُ: -كَمَا مَثَّلْنَا-؛ كَ «زَيْدٍ» وَ (أُسَامَةَ».

وَالْكُنْيَةُ: مَا صُدِّرَ بِ«أَبِ»، أَوْ «أَمٍ»، كـ«أَبِي بَكْرٍ»، وَ«أُمِّ كُلْثُومٍ»، وَ«أَبِي الْخَارِثِ» -لِلْعَقْرَبِ-.

وَاللَّقَبُ: مَا أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ مُسَمَّاهُ؛ كَ«زَيْنِ الْعَابِدِينَ»، أَوْ ضَعَتِهِ؛ كَ «بَطَّةَ»، وَ«أَنْفِ النَّاقَةِ».

وَإِذَا اجْتَمَعَ الاسْمُ وَاللَّقَبُ: وَجَبَ تَأْخِيرُ اللَّقَبِ عَنْهُ فِي الأَفْصَحِ؛ نَحْوُ: جَاءَني زَيْدٌ زَيْنُ الْعَابِدِينَ.

وَيَكُونُ اللَّقَبُ تَابِعًا لِلاسْمِ فِي إِعْرَابِهِ، إِلا إِذَا كَانَا مُفْرَدَيْنِ؛ فَتَجِبُ إِضَافَةُ الاسْم لِلَّقَبِ؛ نَحْوُ: جَاءَني سَعِيدُ كُرْزٍ.

وَلا تَرْتِيبَ بَيْنِ الكُنْيَةِ وَالاسْم، وَلا بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَاللَّقَبِ.

وَيَنْقَسِمُ الْعَلَمُ -أَيْضًا- إِلى: مُفْردٍ، وَمُرَكَّبٍ.

فَالْمُفْرَدُ: كَ «زَيْدٍ»، وَ «هَنْدٍ».

وَالْمُرَكَّبُ: ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

مُرَكَّبٌ إِضَافِيُّ (١): كَ (عَبدِ الله )، وَ (عَبدِ الرحنِ )، وَجَيع الْكُنَى.

وَمُركَّبٌ مَزْجِيٌّ (٢): كَ «بَعْلَبَكَُّ»، وَ «حَضَرَ مَوْتَ»، وَ «سَيبويْهِ».

وَمُرَكَّبٌ إِسْنَادِيٌ<sup>(٣)</sup>: كَ «بَرَقَ نَحْرُهُ»، وَ«شَابَ قَرْنَاهَا».

<sup>(</sup>٣) وهو يتركب إما من جملة فعلية، وإما من جملة اسمية.



<sup>(</sup>١) وهو كل اسمين نزل ثانيهم منزلة التنوين مما قبله.

<sup>(</sup>٢) وهو كل كلمتين نزلت ثانيتها منزلة تاء التأنيث مما قبلها.

### فصلل

اسْمُ الإِشَارَةِ: مَا وُضِعَ لِمُشَارٍ إِلَيْهِ.

وَهُوَ: ﴿ذَا ﴾ : لِلْمُفْرَدِ اللَّذَكَّرِ.

وَ«ذِي»، وَ«ذِهْ»، وَ«بِي»، وَ«بِهْ»، وَ«تَا»: لِلْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ.

وَ«ذَانِ»: لِلْمُثَنَّى -فِي حَالِ الرَّفْع - المُّذَكَّرِ.

وَ«ذَيْنِ»: فِي حَالِ النَّصْبِ وَاجْرًّ.

وَ «تَانِ»: لِلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثِ فِي حَالِ الرَّفْعِ، وَ «تَيْنِ»: فِي حَالِ النَّصْبِ وَالْجُرِّ.

وَلِلْجَمْعِ مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّتًا «أُولاءِ»: بِالْمَدِّ عِنْدَ «الْحِجَازِيِّينَ»، وَبالْقَصْرِ عِنْدَ «التَّمِيمِيِّينَ».

وَيَجُوزُ دُخُولُ «هَا» التَّنْبِيهِ عَلَى أَسْمَاءِ الإِشَارَةِ: نَحْوُ: «هَذَا»، وَ«هَذِهِ»، وَ«هَذَانِ»، وَ«هَذَانِ»، وَ«هَأَيْنِ»، وَ«هَأَيْنِ»، وَ«هَأُلاءِ».

وَإِذَا كَانَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بَعِيدًا: لِحَقَتِ اسْمَ الإِشَارَةِ «كَافٌ» حَرْفِيَّةٌ تَتَصَرَّفُ كَمَا تَتَصَرَّفُ ( الْكَافُ الاسْمِيَّةُ» بِحَسَبِ المُخَاطَبِ، نَحْوُ: «ذَاكَ»، وَ«ذَاكِ»، وَ«ذَاكُ»، وَ«ذَاكُ»، وَ«ذَاكُ»، وَ«ذَاكُمْ»، وَ«ذَاكُمْ»، وَ«ذَاكُنَ».

وَيَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ قَبْلَهَا «لامًا» : نَحْوُ: «ذَلِكَ»، و«ذَلِكِ»، وَ«ذَلِكُمَا»، وَ«ذَلِكُمَا»، وَ«ذَلِكُمْ»، وَ«ذَلِكُنَّ».

وَلا تَدْخُلُ «اللامُ»: فِي اسْمِ الإِشَارَةِ إِذَا كَانَ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَى، وَلا فِي الْجُمْعِ فِي الْخَةِ مَنْ مَدَّهُ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِيهِمَا حَالَ الْبُعْدِ «الْكَافُ»، نَحْوُ: «ذَانِكُمَا»، وَ«أُولَئِكَ».



وَكَذَلِكَ [لا تَدْخُلُ]: عَلَى الْمُفْرَدِ إِذَا تَقَدَّمَتْهُ «هَا» التَّنْبِيهِ؛ نَحْوُ: «هَذَا»؛ فَيْقَالُ فِيهِ فِي حَالِ الْبُعْدِ: «هَذَاكَ».

وَيُشَارُ إِلَى الْمُكَانِ الْقَرِيبِ: بِهُ مُنَا»، أَوْ «هَاهُنَا»، نَحْوُ: ﴿إِنَّا هَنَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾. وَإِلَى الْمُكَانِ الْبَعِيدِ: بِهُ هَنَاكَ»، أَوْ «هَنَاكَ»، أَوْ «هُنَالِكَ»، أَوْ «هَنَالِكَ»، أَوْ «هُنَالِكَ»، أَوْ «هُنَالْكَ»، أَوْ «هُنَالِكَ»، أَوْ «هُنَالِكَ»، أَوْ «هُنَالْكَ»، أَوْ «هُنَالْكَ»، أَوْ هُنْ الْمُنْ الْكَالْكِ الْمُنْ الْكُلْكِ أَوْ هُنَالِكُ وَالْمُؤْمِ الْكُونُ الْمُنْلِلْكُ أَلْكُونُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُ

فَصْلٌ فِي بَيانِ الاسْمِ الْمَوصُولِ، وَصِلَّةِ الاسْمِ الْمَوصُولِ

هُوَ: مَا افْتَقَرَ إِلَى صِلَةٍ وَعَائِدٍ.

وَهُوَ ضَرْ بَانِ: نصٌّ، وَمُشْتَرَكُ.

فَالنَّصُّ: ثَمَانِيَةُ أَلْفَاظٍ:

«الَّذِي»: لِلْمُفْرَدِ الْمُذَكِّرِ، وَ«الَّتِي»: لِلمُفْرَدَةِ الْمُؤتَّةِ.

وَ «اللَّذَانِ»: لِلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرِ، وَ «اللَّتَانِ»: لِلمُثَنَّى الْمُؤَنَّثِ، فِي حَالِ الرَّفْع.

وَ«اللَّذَيْنِ»، وَ«اللَّتَيْنِ»: فِي حَالِ النَّصْبِ وَالْجُرِّ.

وَ «الأُلَى»، وَ «الَّذِينَ» -بِاليَاءِ مُطْلَقًا-: لِجَمْعِ اللَّذَكَّرِ الْعَاقِلِ، وَقَدْ يُقَالُ: «اللَّذُونَ» -بِالْوَاوِ- فِي حَالِ الرَّفْع.

وَ «اللائِي»، وَ «اللاتِي»: وَيُقَالُ: «اللَّوَاتِي» -أَيْضًا - لِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، وَ [قَدْ] ثُحْذَفُ يَاوُهَا؛ نَحْوُ: ﴿ الْحَكَمْ دُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, ﴾، ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُكِدلُكَ فِي رَوْجَهَا ﴾، ﴿ وَالْذَيْنِ أَضَلَانَا ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ الْفَحِيثِ ﴾، ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ ﴾.



وَالْمُشْتَرَكُ: سِتَّةُ أَلْفَاظٍ هي: «مَنْ»، وَ«مَا»، وَ«أَيْ»، وَ«أَلْ»، وَ«ذُوْ»، وَ«ذَا»: فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُطْلَقُ عَلَى المُفْرَدِ، وَالمُثَنَّى، وَالمُجْمُوعِ المُذَكَّرِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَالمُؤَنَّثِ.

وَتُسْتَعْمَلُ: «مَنْ» لِلعَاقِلِ، وَ«مَا» لِغَيْرِ الْعَاقِلِ.

تَقُولُ فِي «مَنْ»: يُعْجِبُنِي مَنْ جَاءَكَ، وَمَنْ جَاءَتْكَ، وَمَنْ جَاءَتْكَ، وَمَنْ جَاآكَ، وَمَنْ جَاءَكَ، وَمَنْ جَاءَتُك، وَمَنْ جَاءَكَ، وَمَنْ جَاءَتُكَ، وَمَنْ جَاءَتُكَ.

وَتَقُولُ فِي «مَا» جَوَابًا لِمَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ حِمَارًا، أَوْ أَتَانًا، أَوْ حِمَارَيْنِ، أَوْ أَتَانَيْنِ، أَوْ خُمَرًا، أَوْ أَتُنَا: يُعْجِبُنِي مَا اشْتَرَيْتَهُ، وَمَا اشْتَرَيْتَهَا، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمَا، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمَا، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمَا، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمْ، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمْ، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمْ، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمْ، وَمَا اشْتَرَيْتَهُمْ،

وَقَدْ يُعْكَسُ ذَلِكَ:

فَتُسْتَعْمَلُ «مَنْ» لِغَيْرِ الْعَاقِلِ؛ نَحْوُ: ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ﴿.

وَتُسْتَعْمَلُ «مَا» لِلْعَاقِل، نَحْوُ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾.

وَالأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ: تُسْتَعْمَلُ لِلْعَاقِلِ، وَغَيْرِهِ.

تَقُولُ فِي «أَيِّ»: يُعْجِبُنِي أَيُّ قَامَ، وَأَيُّ قَامَتْ، وَأَيُّ قَامَا، وَأَيْ

وَأَمَّا «أَلْ» فَتَكُونُ اسْمًا مَوْصُولاً: إِذَا دَخَلَتْ عَلَى اسْم الْفَاعِلِ، أَوْ عَلَى اسْمِ الْفُعُولِ، كَ «الضَّارِب»، وَكَ «المُضْرُوب» أَي: -الَّذِي ضَرَبَ، وَالَّذِي ضُرِبَ-؛

<sup>(</sup>١) قال في جامع الدروس العربية: «ولا تكون (هم) إلا لجماعة الذكور العقلاء». فيكون هذا وهم.



وَنَحْوُ: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ ﴾، وَقُولِهِ -تَعَالَى -: ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ﴾.

وَأَمَّا «ذُو»: فَخَاصَّةُ بِلُغَةِ طَيِّعٍ، تَقُولُ: جَاءَنِي ذُو قَامَ، وَذُو قَامَتُ، وَذُو قَامَتُ، وَذُو قَامَا، وَذُو قَامَا، وَذُو قَامَتَا، وَذُو قَامُوا، وَذُو قُمْنَ.

وَأَمَّا «ذَا» فَشْرْطُ كَوْنِهَا مَوْصُولاً:

أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا «مَا» الاسْتِفْهَامِيَّةُ: نَحْوُ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾.

أُو «مَنِ» الاستِفْهَامِيَّةُ: نَحْوُ: مَنْ ذَا جَاءَكَ؟.

وَأَلَا تَكُونَ مُلْغَاةً؛ بِأَنْ يُقَدَّرَ تَرْكِيبُهَا مَعَ «مَا»: نَحْوُ: مَاذَا صَنَعْتَ؟ إِذَا قَدَّرْتَ «مَاذَا» اسْمًا وَاحِداً مُرَكَّبًا.

وَتَفْتَقِرُ المُوْصُولاتُ كُلُّهَا: إلى صِلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا، وَعَائِدٍ.

وَالصِّلَةُ: جُمْلةٌ أَوْ شِبْهُهَا.

فَالْجُمْلَةُ: مَا تَركَّبَ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ؛ نَحْوُ: جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ، وَقَوْلِهِ - تَعَالَى-: ﴿ٱلْحَكُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ ﴿﴾؛ أَومِنْ مُبْتَدَأٍ، وَخَبَرٍ؛ نَحْوُ: جَاءَ الَّذِي أَبُوهُ قَائِمٌ، وَقَوْلِهِ - تَعَالَى-: ﴿ٱلَذِى هُمْ فِيهِ مُغْلِفُونَ ﴾.

وَشِيْهُ الجُمْلَةِ: ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: الظَّرْفُ: نَحْوُ: جَاءَ الَّذِي عِنْدَكَ، وَقَولِهِ: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ السَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُولُولِ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْ



وَالنَّانِي: الجُّارُّ وَالمُجْرُورُ: نَحْوُ: جَاءَ الَّذِي فِي الدَّارِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْقَتْمَا فِيهَا ﴾. وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ، وَالجُّارُّ وَالمُجْرُورُ إِذَا وَقَعَا صِلَةً: بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَجُوبًا تَقْدِيرُهُ: «اسْتَقَرَّ».

وَالثَّالِثُ: الصِّفَةُ الصَّرِيحَةُ: وَالْمُرَادُ بِهَا: اسْمُ الْفَاعِلِ، وَاسْمُ الْفُعُولِ، وَاسْمُ الْفُعُولِ، وَقَخْتَصُّ بِالأَلِفِ وَاللام كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالْعَائِدُ: ضَمِيرٌ مُطَابِقٌ لِلْمَوْصُولِ فِي الإِفْرَادِ، وَالتَّثْنِيةِ، وَالجُّمْعِ، وَالتَّذْكِيرِ، وَالتَّأْنِيثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الأَمْثِلَةِ المُذْكُورَةِ.

وَقَدْ يُخْذَفُ؛ نَحْوُ: ﴿ ثُمُّ لَنَنزِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ أَي: الَّذِي هُوَ أَشَدُّ، وَنَحْوُ: ﴿ وَاللَّذِي تُسِرُّونَهُ، وَالَّذِي أَشَدُّ، وَنَحْوُ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشْرَبُونَ ﴾ أَي: الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنْهُ. تُعلِنُونَهُ، وَنْحُو: ﴿ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ أَي: الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنْهُ.

#### فصلل

وَأَمَّا اللَّعَرَّفُ بِالأَدَاةِ: فَهُو: اللَّعَرَّفُ بِالأَلِفِ وَاللامِ. وَهُوَ: وَهُوَ: اللَّعَرَّفُ بِالأَلِفِ وَاللامِ. وَهِيَ قِسْمَانِ: عَهْدِيَّةٌ وَجِنْسِيَّةٌ.

فَالْعَهْدِيَّةُ:

إِمَّا لِلْعَهْدِ الذِّكْرِي (١): نَحْوُ: ﴿ فِي نُيَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾. أَوْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ (١): نَحْوُ: ﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وهي ما يكون مصحوبها معهودًا ذهنًا، فينصر ف الفكر إليه بمجرد النطق به.



<sup>(</sup>١) وهي ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام.

أَوْ لِلْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ (١): نَحْوُ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. وَالْجِنْسِيَّةُ:

إِمَّا لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ: نَحْوُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ ﴾. وَإِمَّا لا سْتِغْرَاقِ الأَفْرَادِ: نَحْوُ: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾. أَوْ لا سْتِغْرَاقِ خَصَائِصِ الأَفْرَادِ: نَحْوُ: أَنْتَ الرَّجُلُ عِلْمًا. وَتُبْدَلُ لامُ «أَلْ عِمْمًا فِي لُغَةِ « حِمْيَرٍ » (٢).

#### فصلل

وَأَمَّا الْمُضَافُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخُمْسِةِ: فَنَحْوُ: غُلامِي، وَغُلامِكِ، وَغُلامِكِ، وَغُلامِ اللَّهُ عُلامِ الللَّهُ عُلامِ اللَّهُ عُلَامِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْ عُلامِ اللَّهُ عُلامِ اللَّهُ عَلَيْ عُلامِ اللَّهُ عَلَيْ عُلامِ اللَّهُ عَلَيْ عُلَامِ اللَّهُ عَلَيْ عُلَامِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عُلَامِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَ

(١) وهي ما يكون مصحوبها حاضرًا.

(۲) قال في (تاج العروس ۱۱/ ۸۹): «حِمْيَرُ (بْن سَبِإ بْن يَشْجُب) بن يَعْرُبَ بن قَحْطَان: (أبو قَبِيلَة)... ونُقِل عن النَّعويين يصرف ولا يصرف. قال شيخُنا: جرْياً على جواز الوجهين في أسياء القبائل» اه.. وانظر (الكواكب الدرية ص٩٦). وهنا فائدة من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في التخليص الحبير (٣/ ١٤٥٢): «فائدة: رواه أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ: ليس من امبر امصيام في امسفر، وهذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميها، ويحتمل أن يكون النبي على خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها عنه الرَّاوي عنه، وأدَّاها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي. والله أعلم» أه.. وما رجحه ابن حجر رجحه الألباني رحمه الله في الضعيفة مجلد (٣) حديث (١١٣٠).



# بَابُ الْمَرْفُوعَاتِ مِنَ الأسْمَاءِ

الْمُرْفُوعَاتُ عَشْرَةٌ: وَهِيَ: الْفَاعِلُ، وَالْمُفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالْمُبْتَدَأُ وَخَبَرُهُ، وَاسْمُ الْخُرُوفِ وَاسْمُ الْخُرُوفِ الْشَبَّهَةِ بِهَا الْمُقَارَبَةِ، وَاسْمُ الْخُرُوفِ الْشَبَّهَةِ بِهَا الْمُقَارَبَةِ، وَاسْمُ الْخُرُوفِ اللّهَبَهَةِ بِهَا اللّهَ اللّهِ اللّهِ النّبي لِنَفْي الْجِنْسِ.

وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ -وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النَّعْتُ، وَالْعَطْفُ، وَالتَّوكِيدُ، وَالْبَدَلُ-.

# بَابُ الْفَاعِل

الْفَاعِلُ: هُو الاسْمُ المُرْفُوعُ المُذْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُ، أَو مَا فِيهِ تَأْوِيلِ الْفِعْلِ. وَهُوَ عَلَى قِسْمَينِ: ظَاهِرٍ، وَمُضْمَرٍ.

مِنْهَا: أَنَّهُ لا يَجُوزُ حَذْفُهُ؛ لأَنَّهُ عُمْدَةٌ، فَإِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ؛ نَحْوُ: قَامَ زَيْدٌ؟، وَالْزَّيْدَانِ قَامَا؛ فَذَاكَ، وَإِلا فَهُو ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ؛ نَحْوُ: زَيْدٌ قَامَ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْفِعْلِ، فَإِنْ وُجِدَ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَاعِلُ مُقَدَّمٌ؛ وَجَبَ تَقْدِيرُ الْفَاعِلِ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا، وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ:

إِمَّا مُبْتَدَأً: نَحْوُ: زَيْدٌ قَامَ.



وَإِمَّا فَاعِلاً بِفِعْلٍ تَحْذُوفٍ: نَحْوُ: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾؛ لأنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ لا تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَهُ يُوَحَّدُ مَعَ تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، كَمَا يُوَحَّدُ مَعَ إِفْرَادِهِ؛ فَتَقُولُ: قَامَ النَّ يُدَانِ، وَقَامَ النَّ يُدُونَ، كَمَا تَقُولُ: قَامَ زَيْدٌ؛ قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾، ﴿ وَجَاءَٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾، ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَجَاءَٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾، ﴿ وَقَالَ الطَّالِلِمُونِ ﴾، ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ ﴾.

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُلْحِقُ الْفِعْلَ عَلامَةَ التَّنْنِيَةِ، وَالجُمْعِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ الظَّاهِرُ مُثَنَّى، أَوْ جَمْعًا؛ فَتَقُولُ: قَامَا الزَّيْدَانِ، وَقَامُوا الزَّيْدُونَ، وَقُمْنَ الْهِنْدَاتُ، وَتَسَمَّى لُغَةَ: «أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ»؛ لأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ سُمِعَ مِنْ بَعْضِهِمْ، وَمِنْهُ الْخَدِيثُ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ ومَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»(۱).

**وَالصَّحِيحُ**: أَنَّ الأَلِفَ وَالوَاوَ وَالنُّونَ أَحْرُفٌ دَالَّةٌ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَالجُمْعِ، وَأَنَّ الْفَاعِلَ مَا بَعْدَهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ تَأْنِيثُ الْفِعْلِ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ الْمَاضِي (٢)، وَبِتَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي آخِرِ الْمَاضِي (٢)، وَبِتَاءِ الْمُضَارَعِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّنًا [حَقِيقيَّ التَّأْنِيثِ]؛ نَحْوُ: قَامَتْ هِنْدُ، وَتَقُومُ هِنْدٌ.

<sup>(</sup>٢) قد تحرك اللتقاء الساكنين مثل: ﴿ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَيزِ ﴾.



<sup>(</sup>۱) ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ ﴾، وانظر كتاب الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية (۱/ ٥٢٠ وما بعدها) فقد ذكر روايات الحديث، وذكر نظائر صحيحة لهذا الحديث.

وَيَجُوزُ تَرْكُ التَّاءِ إِنْ كَانَ الْفَاعِلُ جَازِيَّ التَّأْنِيثِ؛ نَحْوُ: طَلَعَ الشَّمْسُ، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً ﴾ (١).

وَحُكْمُ الْمُثَنَّى وَالْمُجْمُوعِ جَمْعَ تَصْحِيحٍ؛ حُكْمُ اللَّفْرَدُ؛ فَتَقُولُ: قَامَ الزَّيْدَانِ، وَقَامَ الزَّيْدَانِ، وَقَامَتِ المُسْلِمَاتُ.

وَأَمَّا جَمْعُ التَّكْسِيرِ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ؛ قَامَ الرِّجَالُ، وَقَامَتِ الْمُنُودُ. الرِّجَالُ، [وَقَامَ الْمُنودُ]، وَقَامَتِ الْمُنُودُ.

وَمِنْهَا: أَنْ الأَصْلَ فِيهِ أَنْ يَلِيَ فِعْلَهُ، ثُمَّ يُذْكَرَ المُفْعُولُ، نَحْوُ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ ﴾. وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الْفَاعِلُ وَيَتَقَدَّمُ المُفْعُولُ جَوَازًا؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾. وَيَتَقَدَّمُ وُجُوبًا؛ نَحْوُ: ﴿ شَعَلَتُ نَا آَمُولُنَا ﴾، ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِمَ رَبُّهُۥ ﴾.

وَقَدْ يَتَقَدَّمُ المُفْعُولُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ جَوَازًا؛ نَحْوُ: ﴿فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾؛ لأَنَّ اسْمَ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾؛ لأَنَّ اسْمَ الاسْتِفْهَام لَهُ صَدْرُ الْكَلام.

بَابُ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمَّ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

وَهُوَ: الْإِسْمُ الْمُرْفُوعُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلُهُ، وَأُقِيمَ هُو مَقَامَهُ، فَصَارَ مَرْفُوعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فُضْلَةً.

<sup>(</sup>١) وكذلك يجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مؤنثًا حقيقيًا مفصولاً بينه وبين الفعل بفاصل غير «إلا»؛ نحو: حضرت أو حضر المجلس امرأة؛ والتأنيث أفصح. وأما إذا كان الفاصل «إلا» وجب تذكير الفعل؛ نحو: ما قام إلا فاطمة؛ وذلك لأن الفاعل في الحقيقة إنها هو المستثنى منه المحذوف، إذ التقدير: ما قام أحد إلا فاطمة. ويوجد غيرهما. راجع جامع الدروس العربية.



فَلا يَجُوزُ حَذْفُهُ، وَلا تَقْدِيْمُهُ عَلَى الفِعْلِ.

وَيَجِبُ تَأْنِيثُ الْفِعْلِ؛ إِنْ كَانَ مُؤَنَّتًا؛ نَحْوُ: ضُرِبَتْ هِنْدٌ؛ وَنَحْوُ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾.

وَيَجِبُ أَلا يَلْحَقَ الْفِعْلَ عَلامَةُ تَثْنِيَةٍ، أَو جَمْعٍ؛ إِنْ كَانَ مُثَنَّى، أَوْ جَعْمُوعًا؛ نَحْوُ: ضُرِبَ الزَّيْدَانِ، وَضُرِبَ الزَّيدُونَ.

وَيُسَمَّى أَيْضًا: «النَّائِبَ عَن الْفَاعِل»، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَحْسَنُ، وَأَخْصَرُ (١).

وَيُسَمَّى فِعْلُهُ الْفِعْلَ الْمُنْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ، وَالْفِعْلَ الْمُجْهُولَ، وَالْفِعْلَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا: ضُمَّ أَوَّلُهُ، وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا: ضُمَّ أَوَّلُهُ، وَفُتَحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ؛ نَحْوُ: ضُرِبَ زيدٌ، ويُشْرَبُ زَيْدٌ.

وَإِنْ كَانِ الْمُاضِي مَبْدُوءًا بِتَاءٍ زَائِدَةٍ: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ، نَحْوُ: تُعُلِّمَ، وَتُضُورِبَ. وَإِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِمَمْزَةِ وَصْلٍ: ضُمَّ أَوَّلُهُ، وَثَالِثُهُ؛ نَحْوُ: «أَنْطُلِقَ»، وَ «أُسْتُخْرِجَ».

وَإِنْ كَانَ الْمَاضِي مُعْتَلَّ الْعَيْنِ: فَلَكَ كَسْرُ فَائِهِ؛ فَتَصِيرُ عَيْنُهُ يَاءً؛ نَحْوُ: «قِيلَ» وَ «بِيعَ»، وَلَكَ إِشْمَامُ الْكَسْرَةِ بِالضَّمَّةِ، -وَهُو خَلْطُ الْكَسْرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ صَوْتِ الضَّمَّةِ-؛ ولَكَ ضَمُّ الفَاءِ فَتَصِيرُ عَيْنُهُ وَاوًا سَاكِنَةً؛ نَحْوُ: «قُولَ» وَ«بُوعَ».

وَالنَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ: عَلَى قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ، وَمُضْمَرٍ.

<sup>(</sup>١) هي أخصر؛ لكن ليست بأحسن في مثل قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾.



فَالظَّاهِرُ: نَحْوُ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ ﴾، وَ﴿ ضُرِبَ مَثَلُّ ﴾، وَ﴿ وَقُضِى الْقُرْءَانُ ﴾، وَ﴿ وَقُضِى الْأَمْرُ ﴾، وَ﴿ فَضَلَ الْمُجْرِمُونَ ﴾.

وَالْمُضْمَرُ: نَحْوُ: «ضُرِبْتُ»، وَ «ضُرِبْنَا»، وَ «ضُرِبْتَ» إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ. وَلَكُنْ يُبْنَى الْفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ، وَيَنُوبُ عَنِ الْفَاعِلِ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْفَاعِلِ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ: الْفَعُولُ بِهِ - كَمَا تَقَدَّمَ -.

الثَّانِي: الظَّرْفُ؛ نَحْوُ: جُلِسَ أَمَامُكَ، وَصِيمَ رَمَضَانُ.

الثَّالِثُ: الجُارُّ وَالمُجْرُورُ؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ ﴾.

الرَّابِعُ: المُصْدَرُ؛ نَحْوُ: ﴿ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴾.

وَلا يَنُوبُ غَيْرُ المُفْعُولِ بِهِ مَعَ وُجُودِهِ غَالِبًا.

وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا لاثْنَيْنِ جُعِلَ أَحَدُهُمَا نَائِبًا عَنِ الْفَاعِلِ، وَيُنْصَبُ الثَّاني؛ نَحْوُ: أُعْطِىَ زَيْدٌ دِرْهَمًا.

### باب المُبْتدأ والْحَبَر

الْمُبْتَدَأُ: هُوَ: الاسْمُ المُرْفُوعُ الْعَارِي عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ.

وَهُو قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ.

فَالْمُضْمَرُ: «أَنَا» وَأَخَوَاتُهُ، الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي فَصْلِ الْمُضْمَرِ.

وَالظَّاهِرُ: قِسْمَانِ: مُبْتَدَأً لَهُ خَبَرْ، وَمُبْتَدَأً لَهُ مَرْفُوعٌ سَدَّ مَسَدَّ الْخَبَرِ.

فَالْأَوَّلُ: نَحْوُ: ﴿ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾، وَ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾.

وَالنَّانِي: هُوَ: اسْمُ الْفَاعِلِ، وَاسْمُ اللَّهْعُولِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا نَفْيٌ، أَوِ اسْتِفْهَامُ؛ نَحْوُ: أَقَائِمٌ زَيْدٌ؟، وَمَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ، وَهَلْ مَضْرُوبٌ الْعَمْرَانِ؟ مَا مَضْرُوبٌ الْعَمْرَانِ.



وَلا يَكُونُ المُبْتَدَأُ نَكِرةً إِلا بِمُسَوِّع، وَالمُسَوِّعَاتُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى النَّكِرَةِ نَفْيٌ، أَوِ اسْتِفْهَامٌ؛ نَحْوُ: مَا رَجُلٌ قَائِمٌ، وَهَلْ رَجُلٌ جَالِسٌ؟ وَقَوْلُهِ: ﴿ أَوِلَهُ مُعَ اللهِ ﴾.

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مَوْصُوفَةً؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَعَبَدُ مُوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ ﴾.

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً؛ نَحْوُ: «خَسْ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ».

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ ظَرْفًا، أَوْ جَارًا وَجَرُورًا، مُقَدَّمَيْنِ عَلَى النَّكِرَةِ؛ نَحْوُ: عِنْدَكَ رَجُلٌ، وَفِي الدَّارِ امرَأَةٌ، وَنَحْوُ: قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾، ﴿وَعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّارِ امرَأَةٌ، وَنَحْوُ: قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾، ﴿وَعَلَىٰ الْمَسْرِهِمْ غِشَوَةٌ ﴾.

وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ مَصْدَرًا مُؤَوَّلاً مِنْ «أَنْ» وَالْفِعْلِ؛ نَحْوُ: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ . لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ .

وَالْحَبُرُ: هُو الْجُزْءُ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ مَعَ مُبْتَدَأً.

وَهُو قِسْمَان: مُفْرَدٌ، وَغَيْرُ الْمُفْرَدِ.

فَالْمُفْرَدُ: نَحْوُ: زَيْدٌ قَائِمٌ، وَالزَّيدَانِ قائِمَانِ، وَالزَّيْدُونَ قَائِمُونَ، وَزَيْدٌ أَخُوكَ. وَغَنْرُ المُفْرَدِ:

إِمَّا جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ: نَحْوُ: زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ، وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾، وَنَحْوُ: ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾.

وَإِمَّا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ: نَحْوُ: زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ؛ وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَرَبُّكَ يَغَلُقُ يَشَآءُ ﴾، ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾، ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ ﴾.



وَإِمَّا شِبْهُ الْجُمْلَةِ: وَهُوَ الْظَّرْفُ وَالْجَارُّ وَالْمُرُورُ.

فَالظُّرْفُ: نَحْوُ: زَيْدٌ عِنْدَكَ، وَالسَّفَرُ غَدًا، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَٱلرَّحْبُ أَسَّفَلَ ﴾.

وَاجُارٌ وَالمُجْرُورُ: نَحْوُ: زَيْدٌ فِي الْدَّارِ، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿الْمَامُدُيلَهِ ﴾.

وَيَتَعَلَّقُ الظَّرفُ وَالْجُارُّ وَالْمُجْرُورُ -إِذَا وَقَعَا خَبَرًا-؛ بِمَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ: «كَائِنُّ»، أَوْ «مُسْتَقِرٌ».

وَلا يُخْبَرُ بِظُرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ: فَلا يُقَالُ: زَيْدُ الْيَوْمَ.

وَإِنَّمَا يُخْبَرُ بِهِ عَنِ الْمُعَانِي؛ نَحْوُ: الصَّوْمُ الْيَوْمَ، وَالسَّفَرُ غَدًا، وَقَوْلُهُمْ: «اللَّيْلَةَ الْهِلالُ»؛ مُؤَوَّلُ.

وَيَجُوزُ تَعَددُ الْخَبَرِ: نَحْوُ: زَيْدٌ كَاتِبٌ شَاعِرٌ، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللهُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (اللهُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾.

وَقَدْ يَتَقَدَّمُ الخبرُ عَلَى المُبْتَدَأِ:

جَوَازًا: نَحْوُ: فِي الدَّارِ زَيْدٌ.

وَوُجُوبًا: نَحْوُ: أَيْنَ زَيْدٌ؟، وَإِنَّمَا عِنْدَكَ زَيْدٌ؛ وَقَوْلِهِ -تَعَالَى- : ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾، وفي الدَّارِ رَجُلُ.

وَقَدْ يُحْدُفُ كُلُّ: مِنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْحُبَرِ جَوَازًا: نَحْوُ: ﴿سَلَمُ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾، أَيْ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونُ.

وَيَجِبُ حَذْفُ الْخُبَرِ:



بَعْدَ لَوْلا: نَحْوُ: ﴿ لَوَلا آنَتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾، أَيْ: لَوْلا أَنتُمْ مَوْ جُودُونَ ((). وَبَعْدَ الْقَسَمِ الصَّرِيحِ: نَحْوُ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ ﴾، أَيْ لَعَمْرِكَ قَسَمِي. وَبَعْدَ وَاوِ المُعيَّةِ: نَحْوُ: ﴿ كُلُّ صَانِعٍ وَما صَنَعَ »، أَيْ: مَقْرونَانِ. وَقَبْلَ الْحَالِ الَّتِي لا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا: نَحْوُ: ضْربي زَيْدًا قَائِمًا، أَيْ: إِذَا كَانَ قَائِمًا.

## بَابُ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلةِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَر

وَتُسَمَّى «الْنَّوَاسِخَ»، وَ«نَواسِخَ الابْتِدَاءِ»، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعِ: الأُوَّلُ: مَا يَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ، وَيَنْصِبُ الْحُبَرَ: وَهِيَ: «كَانَ» وَأَخَوَاتُهَا، وَالْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بد «لَيْسَ»، وَأَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ.

وَالثَّانِي: مَا يَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ، وَيَرْفَعُ الْحُبَرَ: وَهُوَ: «إِنَّ» وَأَخَوَاتُهَا، و (لا) الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ.

وَالثَّالِثُ: مَا يَنْصِبُ الْمُبْتَدأَ وَالْحُبَرَ بَمِيعًا: وَهُوَ: (ظَنَّ) وَأَخَوَاتُهَا.

### فصلل

فَأَمَّا كَانَ وَأَخَوَاتُهَا: فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الْبُتَدَأَ، تَشْبِيهًا بِالْفَاعِلِ، وَيُسَمَّى: اسْمَهَا، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ تَشْبِيهًا بِالْفُعُولِ، وَيُسَمَّى: خَبَرَهَا.

وَبَعْدَ لَوْ لا غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرِ حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمينٍ ذَا اسْتَقَر



<sup>(</sup>۱) اختيار ابن مالك -رحمه الله تعالى- في الألفية أن حذف الخبر هنا واجب، لكن في كتبه الأخرى يرى في مثل هذا المثال أن الحذف جائز، ذكر ذلك عنه ابن عقيل -رحمه الله تعالى- في شرحه على ألفية ابن مالك، عند قول ابن مالك:

وَهَذِهِ الأَفْعَالُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ مِن غَيْرِ شَرْطٍ: وَهُوَ: «كَانَ»، وَ«أَمْسَى»، وَ«أَصْبَحَ»، وَ«أَصْبَحَ»، وَ«ظَلَّ»، وَ«ظَلَّ»، وَ«بَاتَ»، وَ«صَارَ»، وَ«لَيْسَ»؛ نَحْوُ: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾، وأَمْسَى زَيْدٌ فَقِيهًا، ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾، وَأَصْحَى اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾، وأَمْسَى زَيْدٌ فَقِيهًا، ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾، وأَصْحَى عُمُدٌ مُتَعَبِّدًا، وَبَاتَ زَيْدٌ مُعْتَكِفًا، وَصَارَ الطِّينُ خَزَفًا، و ﴿لَيْسُوا سَوَآءَ ﴾، وَ﴿ طَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾.

وَالثَّانِي: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ بِشَرطِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ: «نَفْيٌ»، أَوْ «نَهْيٌ»، أَوْ «دُعَاءٌ». «دُعَاءٌ».

وَهُوَ أَرْبِعَةٌ: «زَالَ»، وَ«فَتَىءً»، وَ«بَرِحَ»، وَ«انْفَكَّ» : نَحْوُ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ﴾، وَنَحْوُ: ﴿لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ ﴾.

وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

صَاحِ شَمَّرْ وَلا تَرَلْ ذَاكِرَ اللَّوْ تِ فَنِسْيَانُهُ ضَللاً مُبِينُ وَقَوْلِهِ:

أَلا يَا اسْلَمِى يَا دَارَ مَيِّ عَلَى الْبِلا وَلا زَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ وَالْتَالِثُ: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ: «مَا» المُصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ، وَالْتَّالِثُ: «دَامَ»؛ نَحْوُ: ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾.

وَسُمِّيَتْ «مَا» هَذِهِ «مَصْدَرِيَّةً»: لِأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْمُصْدَرِ -وَهُو الدَّوَامُ- وَسُمِّيَتْ «ظَرْفِيَّةً»: لِنِيَابَتِهَا عَنِ الظَّرْفِ -وَهُوَ اللَّذَةُ-.



وَيَجُوزُ فِي خَبَرِ هَذِهِ الأَفْعَالِ: أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اسْمِهَا؛ نَحْوُ: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وَقَوْلِ الشَّاعِر:

# فَلَيْسَ سَواءً عَالِمٌ وَجَهُولُ

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَخْبَارُهُنَّ عَلَيْهِنَّ: إِلا «لَيْسَ» وَ«دَامَ»؛ كَقَوْلِكَ: عَالِّا كَانَ زَيْدٌ.
وَلِتَصَارِيفِ هَذِهِ الْأَفْعَالَ: مِنَ الْمُضَارِعِ، وَالْأَمْرِ، وَالْمُصْدَرِ<sup>(١)</sup>، وَاسْمِ الْفَاعِلِ<sup>(٢)</sup>، مَا لِلْمَاضِي مِنَ الْعَمَلِ؛ نَحْوُ: ﴿حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿كُونُواْ حِجَارةً ﴾.

وَتُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ تَامَّةً -أَيْ: مُسْتَغْنِيَةً عَنِ الْخَبَرِ-؛ نَحْوُ: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسُرَةٍ ﴾ أَيْ: إِنْ حَصَلَ، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾، أَيْ: حِينَ تَدْخُلُونَ فِي الْسَاءِ. حِينَ تَدْخُلُونَ فِي الْسَاءِ.

إِلا «زَالَ»، وَ «فَتِئَ»، وَ «لَيْسَ»؛ فَإِنَّهَا مُلازِمَةً لِلنَّقْصِ.

وَتَخْتَصُّ كَانَ: بِجَوَازِ زِيَادَتِهَا، بِشَرطِ:

أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْمَاضِي.

وَأَنْ تَكُونَ فِي حَشْوِ الْكَلامِ: نَحْوُ: مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْدًا.

وَتَخْتَصُّ النَّصَا-: بَجَوَازِ حَذْفِهَا مَعَ اسْمِهَا وَإِبْقَاءِ خَبَرِهَا؛ وَذَلِكَ كَثِيرٌ بَعْدَ «لَوْ»، وَ «إِنْ» الشَّرطِيَّتَيْنِ، كَقَوْلِهِ حَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-: «الْتَمِسْ وَلَو خَامَّا مِنْ حَدِيدٍ»، وَقَوْلِهِمْ: «الْنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًا فَشَرٌ».

<sup>(</sup>٢) ومثاله: ببذْلٍ وحِلمِ سَادَ فِي قَوْمِهِ الفَتى ﴿ وَكَوْنُكَ إِيَّاهُ عَلَيكَ يَسِيرُ.



<sup>(</sup>١) ومثاله: وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي الْبَشَاشَةَ كَائِنًا \* أَخَاكَ إِذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدًا.

وَتَخْتَصُّ -أَيْضًا-: بِجَوَازِ حَذْفِ نُونِ مُضَارِعِهَا المُجْزُومِ إِنْ لَمْ يَلِهَا سَاكِنٌ؛ وَلا ضَمِيرُ نَصْبٍ [مُتَّصلٍ بِهَا]؛ نَحْوُ: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ﴾، ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ﴾، ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ﴾، ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾.

### فصلل

وَأَمَّا الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِهِ «لَيْسَ»؛ فَأَرْبَعَةٌ:

«مَا»، وَ «لا»، وَ «إِنْ»، وَ «لاتَ».

فَأَمَّا «مَا»: فَتَعْمَلُ عَمَلَ لَيْسَ عِنْدَ «الْحِجَازِيِّينَ»؛ بشَرْطِ:

أَنْ لا تَقْتَرِنَ «مَا» بِـ «إِنْ».

وَأَنْ لا يَقْتَرِنَ خَبَرُهَا بِه إلا».

وَأَنْ لا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَى اسْمِهَا، وَلا مَعْمُولُ خَبَرِهَا عَلَى اسْمِهَا: إِلا إِذَا كَانَ المُعْمُولُ ظَرْفًا، أَو جَارًا وَمَجْرُورًا.

فَالْمُسْتَوْفِيَةُ لِلشُّرُوطِ: نَحْوُ: مَا زَيْدٌ ذَاهِبًا؛ وَكَقَوْلِهِ -تعالى-: ﴿مَاهَذَا بَشَرًا ﴾، ﴿مَا هُرَبَ أُمَّهَ بَهِمْ ﴾.

فَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِـ «إِنْ» بَطَلَ عَمَلُهَا؛ نَحْوُ: مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ.

وَكَذَلِكَ إِنِ اقْتَرَنَ خَبَرُهَا بِهِ إِلا »؛ نَحْوُ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾.

وَكَذَلِكَ إِنْ تَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَى اسْمِهَا؛ نَحْوُ: مَا قَائِمٌ زَیْدٌ، أَو تَقَدَّمَ مَعْمُولُ الْخَبَرِ -وَلَیْسَ ظَرْفًا [أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا]-؛ نَحْوُ: مَا طَعَامَكَ زَیْدٌ آکِلٌ؛ فَإِنْ كَانَ ظَرْفًا؛ نَحْوُ: مَا عِنْدَكَ زَیْدٌ جَالِسًا، أَوْ جَارًّا وَمَجُرُورًا؛ نَحْوُ: مَا فِي الدَّارِ زَیْدٌ جَالِسًا، أَوْ جَارًّا وَمَجُرُورًا؛ نَحْوُ: مَا فِي الدَّارِ زَیْدٌ جَالِسًا؛ لَمْ یَبْطُلْ عَمَلُهَا.



وَ ﴿بَنُو تَمْيِمٍ ﴾ لا يُعْمِلُونَهَا، وَإِنِ اسْتَوْفَتِ الشُّرُ وطَ.

وَأَمَّا «لا»: فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» أَيْضًا عِنْدَ «الحِْجَازِيِّينَ» فَقَطْ، بِالشُّرُوطِ التُّقَدِّمَةِ فِي «مَا»، وَتَزيدُ بِشَرْطٍ آخَرَ:

وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ: نَحْوُ: لا رَجُلُ أَفْضَلَ مِنْكَ.

وَأَكْثَرُ عَمَلِهَا فِي الشِّعْرِ.

وَأَمَّا «إِنْ» [النَّافِيةُ]: فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» فِي لُغَةِ «العَالِيَةِ» بِالشُّرُوطِ اللَّذُكُورَةِ فِي «مَا»؛ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهَا مَعْرِفَةً، أَوْ نَكِرَةً، نَحْوُ: إِنْ زَيْدٌ قَائِمًا، وَسُمِعَ مِنْ كَلامِهِمْ: «إِنْ أَحَدُ خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ إِلا بِالْعَافِيَةِ».

وَأَمَّا (الآتَ) : فَتَعْمَلُ عَمَلَ لَيْسَ بِشَرْطِ:

أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا لَفْظَ «الْحِينِ».

وَبِأَنْ يُحْذَفَ اسْمُهَا أَوْ خَبَرُهَا -وَالْغَالِبُ حَذْفُ الاسْمِ-: نَحْوُ: ﴿فَنَادَوا وَلِيَّانَ مِينَ مَنَاسِ ﴾ عَلى وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ عَلى عَلى أَنَّ الْخَبَرَ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَيْسَ حِينُ فِرَارٍ حِينًا لِهَمُ.

### فصلل

وَأَمَّا أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ: فَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَام:

مَا وُضِعَ لِلدَّلالةِ عَلَى قُرْبِ الْحُبَرِ: وَهُوَ: «كَادَ» وَ«كَرَبَ» -بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ-، وَ«أَوْشَكَ».

وَمَا وُضِعَ لِلدَّلالَةِ عَلَى رَجَاءِ الْخَبَرِ: وَهُوَ: «عَسَى» وَ «حَرَى» وَ «اخْلُولَقَ».



وَمَا وُضِعَ لِلدَّلالَةِ عَلَى الشُّرُوعِ: وَهُو كَثِيرٌ، نَحْوُ: «طَفِقَ» (١١)، وَ «عَلِقَ»، وَ «أَنْشَأَ»، وَ «جَعَلَ».

وَهَذِهِ الأَفْعَالُ تَعْمَلُ عَمَلَ كَانَ؛ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ، إِلا أَنَّ خَبَرَهَا؛ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ:

فِعْلاً مُضَارِعًا مُؤَخَّرًا عَنْهَا رَافِعًا لِضَمِيرِ اسْمِهَا غَالِبًا.

وَكِجِبُ اقْتِرَانُهُ بِهِ «أَنْ»، إِنْ كَانَ الْفِعْلُ «حَرَى»، وَ«اخْلَوْلَقَ» : نَحْوُ: حَرَى زَيدٌ أَنْ يَقُومَ، وَاخْلَوْلَقَتِ السَّمَاءُ أَنْ تُمْطِرَ.

وَيَجِبُ تَجَرُّدُهُ مِنْ «أَنْ» بَعْدَ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ: نَحْوُ: ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا ﴾. والأَكْثَرُ فِي خَبَرِ «عَسَى» وَ «أَوْشَكَ»: الاقْتِرانُ بِه أَنْ»؛ نَحْوُ: ﴿ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».

وَالْأَكْثَرُ فِي خَبِرِ «كَاد»، وَ«كَرَبَ»: تَجَرُّدُهُ مِنْ «أَنْ»؛ نَحْوُ: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ ﴾، وَقَوْلِ الشَّاعِر:

كَرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَدُوبُ حِينَ قَالَ الْوُشَاةُ: هِنْدٌ غَضُوبُ فَصَرْبَ الْقُلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَدُوبُ فَصِيْلٌ

وَأَمَّا ﴿إِنَّ» وَأَخَوَاتُهَا: فَتَنْصِبُ الْمُبَّدَأَ، وَيُسَمَّى اسْمَهَا، وَتَرْ فَعُ الْخَبَرَ، وَيُسَمَّى خَبَرَهَا. وَهِيَ سِتَّةُ أَحْرُفٍ:

"إِنَّ"، وَ ﴿أَنَّ»: وَهُمَا لِتَوْكِيدِ النِّسْبَةِ، وَنَفْيِ الشَّكِّ عَنْهَا؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى:

<sup>(</sup>١) يصح كذلك بفتح الفاء.



وَ«كَأُنَّ»: لِلتَّشْبِيهِ الْمُؤَكَّدِ؛ نَحْوُ: كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ.

وَ«لَكِنَّ»: لِلاسْتِدْرَاكِ؛ نَحْوُ: زَيْدٌ شُجَاعٌ لَكِنَّهُ بَخِيلٌ.

وَ «لَيْتَ»: لِلتَّمَنِّي؛ نَحْوُ: لَيْتَ الشِّبَابَ عَائِدٌ.

وَ الْعَلَّ »: لِلتَّرَجِّي؛ نَحْوُ: لَعَلَّ زَيْدًا قَادِمٌ، وَلِلتَّوَقُّعِ، نَحْوُ: لَعَلَّ عَمْرًا هَالِكُ. وَلا يَتَقَدَّمُ خَبَرُ هَذِهِ الأَحْرُفِ عَلَيْهَا -وَلَو ظَرْفًا، أَوْ جَارًّا وَجَرُورًا- وَلا يَتَقَدَّمُ خَبَرُ هَذِهِ الأَحْرُفِ عَلَيْهَا -وَلَو ظَرْفًا، أَوْ جَارًّا وَجَرُورًا، نَحْوُ: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اسْمِهَا؛ إِلا إِذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَجَرُورًا، نَحْوُ: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا اللهِ إِنَّ لَدَيْنَا اللهِ إِنَّا لَكَيْنَا اللهِ إِنَّا لَكُونُ اللهِ إِنْ لَكَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ اللهِ إِنْ لَكَ اللهِ إِنْ لَكُولُو مُنْ اللهِ إِنْ لَكُونُ اللهِ إِنْ لَكُولُو اللهِ إِنْ لَاللهُ عَلَيْهَا وَبَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَتَتَعَيَّنُ «إِنَّ» المُكْسُورَةُ فِي:

الابْتِدَاءِ: نَحْوُ: ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ ﴾.

وَبَعْدَ «أَلا» الَّتِي يُسْتَفْتَحُ بِهَا الْكَلامُ: نَحْوُ: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآ اَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴿. وَبَعْدَ حَيْثُ إِنَّ زَيْدًا جَالِسٌ.

وَبَعْدَ الْقَسَمِ: نَحْوُ: ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ أَنَ أَنزَلْنَهُ ﴾.

وَبَعْدَ الْقَوْلِ: نَحْوُ: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾.

وَإِذَا دَخَلَتِ اللامُ فِي خَبَرِهَا: نَحْوُ: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾.

وَتَتَعَيَّنُ «أَنَّ» المُفْتُوحَةُ إِذَا حَلَّتْ:

مَحَلَّ الْفَاعِلِ: نَحْوُ: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾.



أَوْ مَحَلَّ نَائِبِ الْفَاعِلِ: نَحْوُ: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ ٱلِجُنِّ ﴾.

أَوْ مَحَلَّ المُفْعُولِ: نَحْوُ: ﴿ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم ﴿.

أَوْ مَحَلَّ الْمُبْتَدَأِ: نَحْوُ: ﴿ وَمِنْ ءَايَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

أَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْجُرِّ: نَحْوُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْخَقُّ ﴾.

وَيَجُوزُ الأَمْرَانِ:

بَعْدَ فَاءِ الْجُزَاءِ: نَحْوُ: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءُ الْبِجَهَلَةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَنَّهُۥ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وَبَعْدَ «إِذَا» الْفُجَائِيَّةِ: نَحْوُ: خَرَجْتُ فَإِذَا أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ.

وَإِذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ: نَحْوُ: ﴿نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيـمُ ﴾، «لَبَّيْكَ إِنَّ الْحُمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ».

وَتَدْخُلُ لامُ الابْتِدَاءِ بَعْدَ «إنَّ» المُكْسُورةِ فَقَطْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

عَلَى خَبَرِهَا: بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا مُثْبَتًا؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ مَ

وَعَلَى اسْمِهَا: بِشَرْطِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْخَبَرِ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِـبُرَةً لَمِـبُرَةً لِإِنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْخَبَرِ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِـبُرَةً لِإِنْ الْأَبْصَدِ ﴾.

وَعَلَى ضَمِيرِ الْفَصْلِ: نَحْوُ: ﴿إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾.

وَعَلَى مَعْمُولِ الْخَبَرِ: بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْخَبَرِ؛ نَحْوُ: إِنَّ زَيْدًا لَعَمْرًا ضَارِبٌ.



وَتَتَّصِلُ «مَا» الزَّائِدةُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ: فَيَبْطُلُ عَمَلُهَا؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَتَتَّصِلُ «مَا» الزَّائِدةُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ: فَيَبْطُلُ عَمَلُهَا؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ ﴾، وَكَأَنَّهَا زَيْدٌ قَائِمٌ، وَلَعَلَّهَا زَيْدٌ قَائِمٌ.

إِلا «لَيْتَ»: فَيَجُوزُ فِيهَا الإِعْمَالُ؛ وَالإِهْمَالُ؛ نَحْوُ: لَيْتَمَا زَيْدًا قَائِمٌ، بِنَصْبِ زَيْدٍ وَرَفْعِهِ.

وَ يُخَفَّفُ «إِنَّ» المُكْسُورَةُ:

فَيَكْثُرُ إِهْمَالْهَا: نَحْوُ: ﴿إِناكُلُ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾.

وَيَقِلُّ إِعْمَالُهُا: نَحْوُ: ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيَنَهُمْ ﴾، فِي قِرَاءةِ مَنْ خَفَّفَ «إِنَّ» وَ الْآيَتَيْنِ، وَتَلْزَمُ اللامُ فِي خَبَرِهَا إِذَا أُهْمِلَتْ.

وَإِذَا خُفِّفَتْ «أَنَّ» المُفْتُوحَةُ: بَقِيَ إِعْمَالْهَا.

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا ضَمِيرَ الشَّأنِ.

وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا.

وَكِيبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا جُمْلَةً: نَحْوُ: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ﴾.

وِإِذَا خُفِّفَتْ «كَأَنَّ» : بَقِيَ إِعْمَاهُا، وَيَجُوزُ حَذْفُ اسْمِهَا وَذِكْرُهُ؛ كَقَوْلِهِ:

كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمْ

وَإِذَا خُفِّفَتْ «لَكِنَّ» : وَجَبَ إِهْمَالْهَا.

#### فصلل

وَأَمَّا «لا» الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ: فَهِيَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا نَفْيُ جَيِعِ الْجِنْسِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْصِيصِ. وَتَمَّا «لا» الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْصِيصِ. وَتَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلَ «إِنَّ» فَتَنْصِبُ الإِسْمَ، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ؛ بِشَرْطِ:



أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ.

وَأَنْ يَكُونَ اسْمُهَا مُتَّصِلاً بِهَا.

فَإِنْ كَانَ اسْمُهَا مُضَافًا، أَوْ مُشَبَّهًا بِالْمُضَافِ؛ فَهُوَ مُعْرَبٌ مَنْصُوبٌ، نَحْوُ: لا صَاحِبَ عِلْم مَمْقُوتٌ؛ وَلا طَالِعًا جَبَلاً حَاضِرٌ.

وَالْمُسَبَّهُ بِالْمُضَافِ هُوَ: مَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ هُوَ مِنْ تَمَام مَعْنَاهُ.

وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا مُفْرَدًا؛ بُنِيَ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ لَو كَانَ مُعْرَبًا.

وَنَعْنِي بِالْمُفْرَدِ -هُنَا، وَفِي بَابِ النَّدَاءِ-: مَا لَيْسَ مُضَافًا، وَلا شَبِيهًا بِالْمُضَافِ - وَإِنْ كَانَ مُثَنَّى، أَوْ مَجْمُوعًا-.

فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا، أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ: بُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ؛ نَحْوُ: لا رَجُلَ حَاضِرٌ، وَلا رِجَالَ حَاضِرُ، وَلا رَجُلَ حَاضِرُ، وَلا رِجَالَ حَاضِرُونَ.

وَإِنْ كَانَ مُثَنَّى أَوْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا: بُنِيَ عَلَى اليَاءِ؛ نَحْوُ: لا رَجُلَيْنِ فِي الدَّارِ، وَلا قَائِمِينَ فِي السُّوقِ.

وَإِنْ كَانَ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِّا: بُنِيَ عَلَى الْكَسْرَةِ؛ نَحْوُ: لا مُسْلِمَاتِ حَاضِرَاتٌ، وَقَدْ يُبْنَى عَلَى الْفَتْح.

وَإِذَا تَكَرَّرَتْ «لا»: نَحْوُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ، جَازَ فِي الْنَّكِرَةِ الأُولَى: الْفَتْحُ وَالرَّفْعُ.

فَإِنْ فَتَحْتَهَا جَازَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلاثةُ أَوْجُهِ: الْفَتْحُ، وَالْنَصْبُ، وَالرَّفْعُ. وَإِنْ رَفَعْتَ الأُولَى؛ جَازَ لَكَ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ: الرَّفْعُ وَالْفَتْحُ.



وَإِنْ عَطَفْتَ وَلَمْ تَتَكَرَّرْ [لا]: وَجَبَ فَتْحُ الْنَّكِرَةِ الأُولَى، وَجَازَ فِي الثَّانِيَةِ اللَّفْعُ وَالنَّصْبُ؛ نَحْوُ: لا حَوْلَ، وَقُوَّةٌ، وَقُوَّةً -بِالنَّصب-.

وَإِذَا نُعِتَ اسْمُ «لا» بِنَعْتٍ مُفْرَدٍ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ النَّعْتِ وَالمُنْعُوتِ فَاصِلُ؛ نَحْوُ: لا رَجُلَ ظَرِيفَ جَالِسٌ؛ جَازَ فِي النَّعْتِ: الْفَتْحُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ.

فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمُنْعُوتِ فَاصِلٌ، أَوْ كَانَ النَّعْتُ غَيْرَ مُفْرَدٍ؛ جَازَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فَقَطْ؛ نَحْوُ: لا رَجُلَ جَالِسٌ ظَرِيفٌ -وَظَرِيفًا-، وَلا رَجُلَ طَالِعًا، -وَطَالِعٌ- جَبَلاً حَاضِرٌ.

وَإِذَا جُهِلَ خَبَرُ «لا» وَجَبَ ذِكْرُهُ، كَمَا مَثَلْنَا، وَكَقَوْلِهِ: -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- «لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله».

وَإِذَا عُلِمَ فَالأَكْثَرُ حَذْفُهُ؛ نَحْوُ: ﴿فَلَا فَوْتَ ﴾ أَيْ: لَمُهُ، وَ﴿لَاضَيْرَ ﴾؛ أَيْ: عَلَيْنَا؛ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ، أَيْ: لَنَا.

فَإِنْ دَخَلَتْ «لا» عَلَى مَعْرِفَةٍ، أَوْ عَلَى نَكِرَةٍ، لَكِنْ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اسْمِهَا فَاصِلٌ؛ وَجَبَ إِهْمَالْهُا، وَ[وَجَبَ] رَفْعُ مَا بَعْدَهَا عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.

وَوَجَبَ تَكْرَارُهَا؛ نَحْوُ: لا زَيْدٌ فِي الدَّارِ، وَلا عَمْرٌو، وَلا فِي الدَّارِ رَجُلٌ، وَلا المُرَأَةُ.

#### فصلل

وَأَمَّا ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا: فَإِنَّهَا تَدْخُلُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ فَاعِلِهَا عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبرِ؛ فَتَنْصِبُهُهَا عَلَى أَنَّهُا مَفْعُولانِ لَهَا.

وَهِيَ نَوْعَانِ:



أَحَدُهُمَا: أَفْعَالُ الْقُلُوبِ: وَهِيَ: «ظَنَنْتُ»، وَ«حَسِبْتُ»، وَ«خِلْتُ»، وَ«زِلْتُ»، وَ«رَأَيْتُ»، وَ«عَلِمْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَ«هَبْ»، وَ«عَلِمْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَ«هَبْ»، وَ«وَجَدْتُ»، وَ«مَبْدَتُ»، وَ«مَبْدَتُهُ»، وَ«مَبْدَتُ»، وَ«مَبْدَتُهُ»، وَ«مَبْدُتُهُ»، وَ«مَبْدَتُهُ»، وَ«مَبْدَتُهُ»، وَ«مَبْدُتُهُ»، وَ«مَبْدُتُهُ»، وَ«مَبْدُتُهُ»، وَ«مَبْدُتُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَسُمْدُهُ»، وَسُمْدُهُ»، وَ«مَبْدُهُ»، وَسُمْدُهُ»، وَسُمْدُهُ وَمُونُهُ»، وَسُمْدُهُ وَمُرْدُهُ»، وَسُمْدُهُ وَمُونُهُ وَمُونُهُ وَمُرْدُهُ وَمُونُهُ وَمُونُهُ وَمُونُهُ وَمُرْدُونُهُ وَمُونُهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُو

نَحْوُ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

حَسِبْتُ التُّقَى وَالجُودَ خَيْرَ تَجَارَةٍ رَبَاحًا إِذَا مَا المُرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلا وَخِلْتُ عَمْرًا شَاخِصًا، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدًا ۞ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴾، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدًا ۞ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴾، وَقَوْلِ الشَّاعِر:

زَعَمَتْنِي شَـيْخًا وَلَسْتُ بِشَـيْخٍ إِنَّـمَا الشَّـيخُ مَـنْ يَـدُبُ دَبِيبا وَقَوْلِهِ -تَعَالَى -: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَكَ مِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنَاثًا ﴾، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرِ و أَخَا ثِقَةٍ

وَقَوْلِ الآخرِ:

فَلا تَعْدُدِ اللُّولَى شَرِيكَكَ فِي الْغِنَى

وَقَوْلِهِ:

[فَقُلْتُ أَجِرْنِي أَبَا خَالِدٍ وَإِلا] فَهَبِنْنِي امرأً هَالِكًا وَقَوْلِهِ -تَعَالَى -: ﴿يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾.

وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوَاْ ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴾، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: تَعَّلَمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوِّهَا



وَإِذَا كَانَتْ «ظَنَّ» بِمَعْنَى: اتَّهَمَ، وَ «رَأَى» بِمَعْنَى: أَبْصَرَ، وَ «عَلِمَ» بِمَعْنَى: عَرَف؛ لم تَتَعَدَّ إِلا إِلى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ؛ نَحْوُ: ظَنَنْتُ زَيْدًا -بِمَعْنَى: اتَّهَمْتُهُ-، وَرَأَيْتُ زَيْدًا -بِمَعْنَى: عَرَفْتُهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَفْعَالُ التَّصْيِيرِ: نَحْوُ: «جَعَلَ»، وَ«رَدَّ»، وَ«اتَّخَذَ»، وَ«صَيَّرَ»، وَ«وَهَبَ».

قَالَ اللهُ -تَعَالَى-: ﴿ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾، وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿ لَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فِدَاءَكَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾، وَنَحْوُ: صَيَّرْتُ الطَّينَ خَزَفًا، وَقَالُوا: وَهَبَنِي اللهُ فِدَاءَكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ لأَفْعَالِ هَذَا الْبَابِ ثَلاثَةَ أَحْكَامٍ:

الأَوَّالُ: الإِعْمَالُ: -وَهُوَ الأَصْلُ-، وَهُو وَاقِعٌ فِي الْجَمِيع.

الثَّانِي: الإِلْغَاءُ: وَهُو إِبْطَالُ الْعَمَلِ لَفْظًا وَمَحَلاً؛ لِضَعْفِ الْعَامِلِ بِتَوَسُّطِهِ، أَو تَأَخُّرِهِ؛ نَحْوُ: زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ، وَزَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ، وَهُو جَائِزٌ لا وَاجِبٌ، وَإِلْغَاءُ الْمَاءُ الْمُتَاخِّرِ عَنْهُمَا أَقْوَى مِنْ إِعْمَالِهِ، وَالْمُتَوَسِّطُ بِالْعَكْسِ، وَلا يَجُوزُ إِلْغَاءُ الْعَامِلِ المُتَقَدِّم، نَحْوَ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا خِلافًا لِلْكُوفِيِّينَ.

الثَّالِثُ: التَّعْلِيقُ: وَهُو إِبْطَالُ الْعَمَلِ لَفْظًا لا مَحَلاً، لَيجِيءِ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلامِ بَعْدَهُ، وَهُوَ:

لامُ الإبْتِدَاءِ: نَحْوُ: ظَنَنْتُ لَزَيْدٌ قَائِمٌ.

وَ هَمَا النَّافِيَةُ: كَقَوْلِهِ -تَعَالَى -: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُؤُلَّاهِ يَنطِقُونَ ﴾.

وَ«لا» النَّافِيَةُ: نَحْوُ: عَلِمْتُ لا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلا عَمْرٌو.



وَ«إِنِ» النَّافِيَةُ: نَحْوُ: عَلِمْتُ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ.

وَهَمْزَةُ الإِسْتِفْهَام: نَحْوُ: عَلِمْتُ أَزَيْدٌ قَائِمٌ أَمْ عَمْرٌو.

وَكُوْنُ أَحَدِ المُفْعُولَيْنِ اسْمَ اسْتِفْهَام: نَحْوَ: عَلِمْتُ أَيُّهُمْ أَبُوكَ.

فَالتَّعْلِيقُ وَاجِبٌ؛ إِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمُعَلَقَاتِ.

وَلا يَدْخُلُ التَّعْلِيقُ، وَلا الإِلْغَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ التَّصْبِيرِ، وَلا فِي قَلْبِيِّ جَامِدٍ.

وَهُو اثْنَانِ: «هَبْ»، وَ «تَعَلَّمْ» فَإِنَّهُمَا مُلازِمَانِ صِيغَةَ الأَمْرِ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الْبَابِ يَتَصَرَّفُ، يَأْتِي مِنْهُ الْمُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا، إِلا «وَهَبَ» مِنْ أَفْعَالِ الْبَابِ يَتَصَرَّفُ، يَأْتِي مِنْهُ الْمُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا، إِلا «وَهَبَ» مِنْ أَفْعَالِ التَّصْيير، فَإِنَّهُ مُلازِمٌ لِصيغَةِ المَّاضِي.

وَيَثْبُتُ لِتَصَارِيفِهِنَّ مَا لَهُنَّ ثَمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الأَحْكَامِ، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ.

وَيَجُوزُ حَذْفُ الْمُفْعُولَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا لِدَلِيلٍ؛ نَحْوُ: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُسُتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ أَيْ: تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءَ، وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ ظَنَنْتُهُ قَائِمًا؛ فَتَقُولُ: «ظَنَنْتُ زَيْدًا»، -أَيْ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا -.

وَعَدَّ صَاحِبُ الآجُرُّ ومِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ: «سَمِعْتُ» تَبَعًا لِلأَخْفَشِ، وَمَنْ وَالْفَقَهُ، وَالأَبْدَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُهُمَا التَّانِي جُمْلةً مِمَّا يُسْمَعُ؛ نَحْوُ: «سَمِعْتُ زَيْدًا يَقُولُ كَذَا»، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ ﴿.

وَمَذْهَبُ الْحُمْهُورِ أَنَّهَا فِعْلُ مُتَعَدِّ إِلَى وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَالْمِثَالِ الأَوَّلِ؛ فَالْجُمْلَةُ الَّتِي بَعْدَهُ حَالٌ، وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً كَمَا فِي الآيَةِ؛ فَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ.



### بَابُ الْمَنْصُوبَاتِ مِنَ الأسْمَاءِ

المُنْصُوبَاتُ خُسَةَ عَشْرَ: وَهِيَ المُفْعُولُ بِهِ -وَمِنْهُ المُنَادَى كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ-، وَالمُضْدَرُ -وَيُسَمَّى المُفْعُولَ المُطْلَقَ-، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ المُكَانِ -وَيُسَمَّى مَفْعُولاً فِيهِ-، وَالمُفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ، وَالمُفْعُولُ مَعَهُ، وَالمُسَبَّةُ بِالمُفْعُولِ بِهِ، وَالْحَالُ، وَالْتَمْيِيزُ، وَالمُسْتَثْنَى، وَخَبَرُ «كَانَ» وَأَخَواتِهَا، وَخَبَرُ الْحُرُوفِ المُشَبَّقَةِ بِلَيْسَ، وَخَبَرُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ، وَاسْمُ «إِنَّ» وَأَخَواتِهَا، وَاسْمُ «لا» الَّتِي لِنَفْيِ الجِنْسِ، وَخَبَرُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ، وَاسْمُ «إِنَّ» وَأَخَواتِهَا، وَاسْمُ «لا» الَّتِي لِنَفْيِ الجِنْسِ، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ -وَهُو: أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، كَمَا تَقَدَّمَ-.

## بَابُ الْمَفْعُول بِهِ

وَهُو الْإِسْمُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، نَحْوُ: ضَرَبْتُ زَيْدًا، وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ، وَهُو الْإِسْمُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، نَحْوُ: ضَرَبْتُ زَيْدًا، وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ،

وَهُو عَلَى قِسْمَيْنِ: ظَاهِرِ، وَمُضْمَرِ.

فَالظَّاهِرُ: كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَالْمُضْمَرُ: قِسْمَانِ:

مُتَّصِلٌ: نَحْوُ: «أَكْرَمَنِي» وَأَخَواتِهِ.

وَمُنْفَصِلٌ: نَحْوُ: ﴿إِيَّايَ ﴾ وَأَخَوَاتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْمُضْمَرِ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْفَاعِلِ؛ نَحْوُ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ ﴾.

وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ جَوَازًا، وَوُجُوبًا، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ -كَمَا تَقَدَّمُ ذَلِك فِي بَابِ الْفَاعِلِ -.

وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ جَوَازًا: نَحْوُ: ﴿قَالُواْ خَيْرًا ﴾.

وَوُجُوبًا فِي مَوَاضِعَ:



مِنْهَا: بَابُ الْإِشْتِغَالِ:

وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ اسْمُ، وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ فِعْلُ، -أُو وَصْفُ-، مُشْتَغِلٌ بِالْعَمَلِ فِي ضَمِيرِ الإِسْمِ السَّابِقِ، -أُوْ فِي اسْمِ مُلابِسِهِ- عَنِ الْعَمَلِ فِي الإِسْمِ السَّابِقِ، نَحْوُ: ضَمِيرِ الإِسْمِ السَّابِقِ، نَحْوُ: زَيْدًا اضْرِبهُ، وَزَيْدًا أَنَا ضَارِبُهُ الْآنَ أَوْ غَدًا، وَزَيْدًا ضَرَبْتُ غُلاَمَهُ، وَقَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ عَهُ، بِالنَّصْبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَحْذُوفٍ وُجُوبًا يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ -وَالتَّقْدِيرُ-: اضْرِبْ زَيْدًا اضْرِبُهُ، وَأَنَا ضَارِبُ زَيْدًا أَنَا ضَارِبُهُ، وَأَلْزَمْنَا كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ.

## وَمِنْهَا: الْمُنادَى:

نَحْوُ: يَا عَبْدَالله؛ فَحُذِفَ الْفِعْلُ (١)، وَأُنِيبَ «يَا» عَنْهُ (٢).

وَالْمُنَادَى: خَسْمَةُ أَنْوَاعِ: الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ المُقْصُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ غَيْرُ المُقَصُودَةِ، وَالمُضَافُ، وَالمَشَبَّهُ بِالمُضَافِ.

فَأَمَّا اللَّهُ رَدُ الْعَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ اللَّقْصُودَةُ: فَيُبْنَيَانِ عَلَى مَا يُرْفَعَانِ بِهِ فِي حَالِ الإِعْرَابِ: فَيُبْنَيَانِ عَلَى الضَّمَّةِ:

إِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ: نَحْوُ: «يَا زَيْدُ»، وَيَا «رَجُلُ».

أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرِ: نَحْوُ: «يَا زُيُودُ»، وَ«يَا رِجَالُ».

<sup>(</sup>۲) **وحروف النداء**: «أ» و «أي» للمنادى القريب، و «أيا» و «هيا» و «آ» للمنادى البعيد، و «يا» لكل منادى، و «وا» للندبة.



<sup>(</sup>١) فَإِنَّ أَصْلَهُ أَدْعُو عَبْدَالله.

أَوْ جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِيًا: نَحْوُ: «يَا مُسْلِمَاتُ»، أَو مُرَكَّبًا مَزْجِيًا؛ نَحْوُ: «يَا مَعْدِيْ كَرِبُ». وَبُنيا عَلَى الأَلِفِ فِي التَّثْنِيَةِ: نَحْوُ: «يَا زَيْدَانِ»، وَ «يَا رَجُلاَنِ».

وَعَلَى الوَاوِفِي الجُمْع: نَحْوُ: «يَا زَيْدُونَ».

وَالثَّلاثَةُ الْبَاقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ لا غَيْرُ: وَهِيَ:

النَّكِرَةُ غَيْرُ المُّقْصُودَةِ: كَقَوْلِ الأَعْمَى: يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي.

وَالْمُضَافُ: نَحْوُ: يَا عَبْدَالله.

وَالْمُشَبَّةُ بِالْمُضَافِ('): نَحْوُ: يَا حَسَنًا وَجْهُهُ، وَيَا طَالِعًا جَبَلاً، وَيَا رَحِيًا بِالْعَبَادِ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ «لا» الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ بَيَانُ الْمُشَبَّهِ بِالْمُضَافِ، وَبَيَانُ الْمُشَبَّهِ بِالْمُضَافِ، وَبَيَانُ الْمُرَدِ، فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ ('').

(١) وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه.

(٢) «أحكام توابع المنادى: أ- إن كانَ المنادَى مبنيًّا فتابعُهُ على أربعة أضرُب:

١- ما يجبُ رفعُهُ معرَباً تَبَعاً لِلَفظِ المنادى، وهو تابعُ (أيّ وأية واسم الإشارة)، نحو:
 «يا أيها الرَّجلُ. يا أيتها المرأةُ. يا هذا الرجلُ. يا هذو المرأةُ».

٢- ما يجبُ ضَمُّهُ للبناء؛ وهو البدَل، والمعطوفُ المجرَّدُ من «أَلْ» اللَّذانِ لم يضافا،
 نحو «يا سعيدُ خليلُ. يا سعيدُ وخليلُ».

٣- ما يجبُ نصبُهُ تبعاً لمحلِّ المنادَى؛ وهو كلُّ تابعِ أضيف مُجرَّداً من «أل»، نحو: «يا على أبا الحسن. يا على وأبا سعيد. يا خليلُ صاحبَ خالدٍ. يا تلاميذُ كلَّهُم، أوكلَّكُم. يا رجلُ أبا خليل».

ع- ما يجوز فيه الوجهان الرفع مُعرَباً للفظِ المنادَى، والنصبُ تبعاً لمحلِه وهو نوعان:
 الأول: النعتُ المضافُ المقترنُ بألْ، وذلك يكون في الصفاتِ المُشتقَّةِ المضافة إلى معمولها،
 نحو: «يا خالدُ الحسنُ الخلُق، أو الحسنَ الخلق. يا خليلُ الخادمُ الأمةِ، أو الخادمَ الأمة».=



#### فصلل

إِذَا كَانَ الْمُنَادَى الصَّحِيحُ مُضَافًا إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ؛ جَازَ فِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ:

إِحْدَاهَا: حَذْفُ الْيَاءِ، وَالإِجْتِزَاءُ بِالْكَسْرَةِ؛ نَحْوُ: ﴿ يَنْعِبَادِ ﴾، وَ ﴿ يَنْفُومِ ﴾، وَهِيَ الْأَفْصَحُ وَالأَكْثُرُ.

الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ الْيَاءِ سَاكِنَةً: نَحْوُ: (يَا عِبَادِيْ).

الثَّالِثَةُ: إِثْبَاتُ الْيَاءِ مَفْتُوحَةً: نَحْوُ: ﴿يَكِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَفُواْ ﴾.

الرَّابِعَةُ: قَلْبُ الْكَسْرَةِ فَتْحَةً: وَقَلْبُ الْيَاءِ أَلِفًا؛ نَحْوُ: ﴿بَحَسُرَتَى ﴾.

الْخَامِسَةُ: حَذْفُ الْأَلِفِ، والإجْتِزَاءُ بِالْفَتْحَةِ: نَحْوُ: «يَا غُلامَ».

السَّادِسَةُ: حَذْفُ الأَلِفِ، وَضَمُّ الْحُرْفِ الَّذِي كَانَ مَكْسُورًا؛ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: «يَا أُمُّ لا تَفْعَلِي» -بِضَمِّ الْمِيمِ-، وَقُرِئَ: ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ ﴾ -بِضَمِّ الْبَاءِ-، وَقُرِئَ: ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ ﴾ -بِضَمِّ الْبَاءِ-، وَهُرِئَ ضَعِيفَةٌ.

الثاني: ما كان مُفرَداً من نعت، أو توكيد، أو عطفِ بيانٍ، أو معطوفٍ مُقترنٍ بألْ، نحو «يا علي الكريمُ، أو الكريمَ. يا خالدُ خالدٌ، أو خالداً. يا رجلُ خليلٌ، أو خليلاً. يا علي والضيفُ، أو والضيفَ، ومن العطفِ بالنصبِ تبعاً لمحلِّ المنادى قوله تعالى: ﴿يَجِمَالُ أَوِّ مِعَدُ وَالطَيرُ ﴾، وقُريءَ في غيرِ السبعةِ «والطيرُ »، بالرفع عطفاً على اللفظ. ب- وإن كان المنادَى مُعرَباً منصوباً فتابعُهُ أبداً منصوبٌ مُعربٌ: نحو «يا أبا الحسنِ صاحبَنا. يا ذا الفضل وذا العلم. يا أبا خالدٍ والضيفَ ». إلا إذا كان بدَلاً، أو معطوفاً عجرداً من «أَلْ» غيرَ مضافين، فهما مَبنيّان، نحو «يا أبا الحسن عليُّ. يا عبدالله وخالدُ »». انتهى من جامع الدروس العربية -بتصر ف-



فَإِنْ كَانَ الْمُنَادَى الْمُضَافُ إِلَى «الْيَاءِ» أَبًا أَوْ أُمَّا: جَازَ فِيهِ مَعَ اللَّغَاتِ المذكورة؛ أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُخَرُ:

إِحْدَاهَا: إِبْدَالُ الْيَاءِ تَاءً مَكْسُورَةً: نَحْوُ: يَا أَبَتِ، وَيَا أَمَّتِ، وَبِها قَرَأَ السَّبْعَةُ غَيْرَ ابْنِ عَامِرِ فِي: ﴿يَكَأَبَتِ﴾.

الثَّانِيَةُ: فَتْحُ التَّاءِ: وبهَا قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ.

الثَّالِثَةُ: يَا أَبَتَا -بِالتَّاءِ وَالأَلِفِ-: وَبِهَا قُرِئَ شَاذًا.

الرَّابِعَةُ: يَا أَبَتِي -بِالتاء والْيَاءِ-.

وَإِذَا كَانَ الْمُنَادى مُضَافًا إِلَى مُضَافٍ إِلَى الْيَاءِ؛ مِثْلُ: يَا غُلامَ غُلامِي، لَمْ يَجُزْ إِلا إِثْبَاتُ اليَاءِ مَفْتُوحَةً، أَوْ سَاكِنَةً.

إِلا إِذَا كَانَ ابْنَ عَمِّ، وَابْنَ أُمِّ؛ فَيَجُوزُ فِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ:

حَذْفُ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا: وَبِهِمَا قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ -تعالى-: ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ ﴾.

وَإِثْبَاتُ الْيَاءِ: كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: يَا بْنَ أُمِّي وَيَا شُقَيِّقَ نَفْسِي

وَقَلْبُ الْيَاءِ أَلِفًا: كَفَوْلِهِ: يَا بْنَةَ عَمَّا لا تَلُومِي وَاهْجَعِي

بَابُ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَق

وَهُو المُصْدَرُ الْفَضْلَةُ المُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ، أَوِ الْمُبَيِّنُ لِنَوْعِهِ، أَوْ لِعَدَدِهِ.

فَالْمُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ: نَحْوُ: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾، وَقَوْلِكَ: ضَرَبْتُ زيدًا ضَرْبًا.

وَالْمُبَيِّنُ لِنَوْعِ عَامِلِهِ: نَحْوُ: ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقَنَدِدٍ ﴾، وَقَوْلِكَ: ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَ الأَمِيرِ.



وَالْمُيِّنُ لِعَدَدِ عَامِلِهِ: نَحْوُ: ﴿ فَذَكَنَادَكَةً وَحِدَةً ﴾، وَقَوْلِكَ: ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْ بَتَيْنِ. وَهُو قِسْمَانِ: لَفْظِيٌ، وَمَعْنَويٌّ.

فَإِنْ وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ؛ فَهُو لَفْظِيٌ -كَمَ اتَقَدَّمَ-.

وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ لَفْظُهُ فِعْلَهُ: فَهُو مَعْنَوِيٌ ؛ نَحْوُ: جَلَسْتُ قُعُودًا، وَقُمْتُ وُقُوفًا.

وَالْمُصْدَرُ: اسْمُ الْحَدَثِ الصَّادِرِ مِنَ الْفَاعِلِ، وَتَقْرِيبُهُ؛ أَنْ يُقَالَ: هُو الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا.

وَقَدْ تُنْصَبُ أَشْيَاءُ عَلَى الْمُفْعُولِ الْمُطْلَقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْدَرًا، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَنِ المُصْدَرِ؛ نَحْوُ:

«كُلِّ»، وَ«بَعْضٍ» مُضَافَيْنِ لِلْمَصْدَرِ: نَحْوُ: ﴿فَلَا تَمِيـُوا كُلُّ ٱلْمَيْـلِ﴾، ﴿وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾.

وَكَالْعَدَدِ: نَحْوُ: ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾، فَ﴿ثَمَنِينَ ﴾ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ وَ وَكَالْعَدَةِ ﴾ فَ﴿ فَكُولُ مُطْلَقٌ وَ فَهُولًا مُطْلَقٌ وَ ﴿ جَلْدَةً ﴾ تَمْيِزٌ.

وَكَأَسْمَاءِ الآلاتِ: نَحْوُ: ضَرَبتُهُ سَوْطًا، أَوْ عَصًا، أَوْ مِقْرَعَةً.

## بَابُ الْمَفْعُولِ فِيهِ

وَهُو الْمُسَمَّى ظَرْفَ الزَّمَانِ، وَظَرْفَ المُكَانِ.

فَظَرْفُ الزَّمَانِ: هُو اسْمُ الزَّمَانِ المُنْصُوبِ بِتَقْدِيرِ «فِي»؛ نَحْوُ: «اليَوْمَ»، وَ«اللَّيْلَةَ»، وَ«غَدْوَةً»، وَ«مَبَاحًا»، وَ«مَسَاءً»، وَ«غَدْوَةً»، وَ«صَبَاحًا»، وَ«مَسَاءً»، وَ«أَبُدُا»، وَ«أَمَدًا»، وَ«صَبَاحًا»، وَ«مَسَاءً».



وَظُرْفُ الْمُكَانِ: هُوَ اسْمُ الْمُكَانِ الْمُنْصُوبِ بِتَقْدِيرِ «فِي»؛ نَحْوُ: «أَمَامَ»، وَ«خَلْفَ»، وَ«قُدَّامَ»، وَ«وَرَاءَ»، وَ«فَوْقَ»، وَ«قُدْتَ»، وَ«عِنْدَ»، وَ«مَعَ»، وَ«إِزَاءَ»، وَ«حِذَاءَ»، وَ«مُنَا».

وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ تَقْبَلُ الْنَصْبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اللَّمْونَ مِنْهَا، وَالمُعْدُودِ، وَالمُبْهَم.

وَنَعْنِي: بِالْمُخْتَصِّ: مَا يَقَعُ جَوَابًا لِهِ مَتَى »، نَحْوُ: «يَوْمَ الْخَمِيسِ»؛ تَقُولُ: صُمْتُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

وَبِالْمُعْدُودِ: مَا يَقَعُ جَوَابًا لِهِ كَمْ»؛ كَه الأُسْبُوعِ»، وَ «الشَّهْرِ»؛ تَقُولُ: اعْتَكَفْتُ أُسْبُوعًا.

وَبِالْمِيْهِمِ: مَا لا يَقَعُ جَوَابًا لِشَيْءٍ؛ كَا الْحَيْنِ » وَ الْوَقْتِ »؛ تَقُولُ: جَلَسْتُ حِينًا وَوَقتًا. وَأَمَّا أَسْمَاءُ الْكَانِ فَلا يُنْصَبُ مِنْهَا عَلَى الظَّرْ فِيَّةٍ ؛ إِلا ثَلاثَةُ أَنْوَاع:

الْأَوَّلُ: الْمُبْهَمُ: كَأَسْمَاءِ الْجِهَاتِ السِّتِّ، وَهِيَ: «فَوْقَ»، وَ «تَحْتَّ»، وَ «يَمِينَ»، وَ «شِمَالَ»، وَ «أَمَامَ»، وَ «خَلْفَ»، وَمَا أَشْبَهَهَا.

وَالثَّانِي: أَسْمَاءُ المُقادِيرِ: كَ «الْمِيلِ» وَ«الْفَرْسَخِ» وَ«الْبَرِيدِ»؛ نَحْوُ: سِرْتُ مِيلاً. وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنْ مَصْدَرِ عَامِلِهِ: نَحْوُ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ زَيْدٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾.

وَمَا عَدَا هَذِهِ الثَّلاثَةَ الأَنْوَاعَ مِنْ أَسْمَاءِ الْكَانِ؛ لا يَجُوزُ انْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ؛ فَلا تَقُولُ: «جَلَسْتُ الْبَيْتَ»، وَلا «صَلَّيْتُ المُسْجِدَ»، وَلا «قُمْتُ الطَّرِيقَ»، وَلَكِنْ [حُكْمُهُ] أَنْ تَجُرَّهُ بِـ (فِي».

وَقَوْ لَهُمْ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ، وَسَكَنْتُ الْبَيْتَ، مَنْصُوبٌ عَلَى التَّوَسُّعِ بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ.



## بَابُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ

وَيُسَمَّى: «المُفْعُولَ لأَجْلِهِ»، وَ «المُفْعُولَ لَهُ».

وَهُوَ: الْإِسْمُ الْمُنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَيَانًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: قَامَ زَيْدٌ إِجْلالاً لِعَمْرو، وَقَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ.

وَيُشْتَرَطُ [لَجِوَازِ نَصْبِ المُفْعُولِ لَهُ؛ أُمُورٌ ثَلاثَةٌ]:

أَحَدُهَا: كَوْنُهُ مَصْدَرًا.

واتِّحَادُ زَمَانِهِ، وَزَمَانِ عَامِلِهِ.

وَاتِّحَادُ فَاعِلِهِمَا.

كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثَالَيْنِ؛ وَكَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَا نَفْنُلُوۤاْ أَوْلَادَكُمُ خَشْيَةَ إِمُلَقِ ﴾؛ وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَا نَفْنُلُوۤاْ أَوْلَادَكُمُ خَشْيَةَ إِمُلَقِ ﴾؛

وَلا يَجُوزُ: «تَأَهَّبْتُ السَّفَرَ»؛ لِعَدَمِ اتِّخَادِ الزَّمَانِ، وَلا: «جِئْتُكَ مَحَبَّتَكَ إِيَّايَ»، أَيْ: لِعَدَمِ اتِّخَادِ الْفَاعِلِ، بَلْ يَجِبُ جَرَّهُ بِاللام؛ تَقُولُ: تَأَهَّبْتُ لِلسَّفَرِ، وَجِئْتُكَ لِمَحَبَّتِكَ إِيَّايَ (١).

## بَابُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ

وَهُوَ: الْإِسْمُ الْمُنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ ( وَاوٍ » بِمَعْنَى ( مَعَ » لِبَيَانِ مَنْ فَعَلَ مَعَهُ الْفِعْلِ مَسْبُوقًا بِجُمْلَةٍ فِيهَا فِعْلُ ، أُوِ اسْمٌ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَحُرُوفُهُ، نَحْوُ: جَاءَ الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ ، وَاسْتَوَى اللَّهُ وَالْخَشَبَةَ ، وَأَنَا سَائِرٌ وَالنِّيلَ.

٣- أن يُضافَ؛ فالأمرانِ سواءٌ، نصبُهُ وجرُّه بحرف الجرِّ.



<sup>(</sup>١) جاء في جامع الدروس العربية-باختصار-: المفعول لأجله إما:

١- أن يَتجرَّدَ من «أَل» والإضافة، فالأكثرُ نصبُهُ، وقد يُجرُّ على قلَّةٍ.

٢- أن يقترنَ بأل: فالأكثرُ جرهُ بحرفِ الجر، وقد يُنصَبُ على قلةٍ.

وَقَدْ يَجِبُ النَّصْبُ عَلَى المُفْعُوليَّةِ؛ نَحْوُ: الْمُثَالَيْنِ الأَخِيرَيْنِ؛ وَنَحْوُ: لا تَنْهَ عَنِ الْقَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ، وَمَاتَ زَيْدٌ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ﴾.

وَقَدْ يَتَرَجَّحُ عَلَى الْعَطْفِ؛ نَحْوُ: قُمْتُ وَزَيْدًا، وَقَدْ يَتَرَجَّحُ الْعَطْفُ عَلَيْهِ؛ نَحْوُ الْمِثَالِ الأَوَّلِ؛ وَنَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ؛ فَالْعَطْفُ فِيهِمَا، وَفِيمَا أَشْبَهَهُمَا أَرْجَحُ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ.

#### فصلل

وَأَمَّا الْمُشَبَّهُ بِالْمُفْعُولِ بِهِ: فَنَحْوُ: زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ -بِنَصْبِ الْوَجْهِ- وَسَيَأْتِي. بَالْ الْحَال (١)

هُوَ: الإسْمُ المُنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الْهَيْئَاتِ (٢).

إِمَّا مِنَ الْفَاعِلِ: نَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا ﴾.

أَوْ مِنَ الْمُفْعُولِ: نَحْوُ: رَكِبْتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا؛ وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾.

أَوْ مِنْهُمَا (٣): نَحْوُ: لَقِيتُ عَبدَالله رَاكَبَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وتأتي كذلك من نائب الفاعل نحو: أُكلتِ الفاكهةُ ناضجةً، ومن الظرف نحو: صمت الشهر كاملاً، ومن المضاف في نحو: ﴿أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾، ومن الخبر نحو: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ ومن غيرها.



<sup>(</sup>۱) قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى -: «الحال مذكر لفظًا، مؤنث معنى، وهذا هو الأفصح، ولهذا تقول: الحال الأولى، ولا تقل: الحالة الأولى، وتقول: في هذه الحال، ولا تقل: في هذه الحالة» انتهى بتصرف يسير من شرحه على الآجرومية.

<sup>(</sup>٢) وعرفه في قطر الندى: «وصف فضلة يقع في جواب كيف».

وَلا يَكُونُ الْحُالُ إِلا نَكِرَةً: فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ المُعْرِفَةِ أُوِّلَ بِنَكِرَةٍ؛ نَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ وَحُدَهُ -أَيْ: مُنْفَرِدًا-.

وَالْغَالِبُ كَوْنُهُ مُشْتَقًا: وَقَدْ يَقَعُ جَامِدًا مُؤَوَّلاً بِمُشْتَقًّ؛ نَحْوُ: بَدَتِ الجُّارِيَةُ قَمَرًا -أَيْ: مُتَقَابِضَيْنِ-، وَنَحْوُ: ادْخُلُوا رَجُلاً وَمُجلاً رَجُلاً رَجُلاً رَجُلاً -أَيْ: مُتَرَتِّبَينَ-.

وَلا تَكُونُ الْحَالُ إِلا بَعْدَ ثَمَامِ الْكَلامِ: -أَيْ: بَعْدَ جُمْلَةٍ تَامَّةٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ جُرْلَةٍ تَامَّةٍ، بِمَعْنَى! أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ جُزْأَي الجُمْلَةِ-، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ الكَلامُ مُسْتَغْنَيًا عَنْهَا؛ بَدَلِيل قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّمًا ﴾.

وَلا يَكُونُ صَاحِبُ الْحَالِ:

إِلا مَعْرِفَةً: -كَمَا تَقَدَّمَ فِي الأَمْثِلَةِ-.

أَوْ نَكِرَةً بِمُسَوِّعٍ: نَحْوُ: فِي الدَّارِ جَالِسًا رَجُلُ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فِي آرَبَعَةِ الْكَامُنِدُونَ ﴾ (٣)، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَمَاۤ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ (٣)، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَمَاۤ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ (٣)، وَقِرَاءَةِ بَعْضِهِمْ: ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ كِنَبُ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقًا ﴾ ، بِالنَّصْب.

وَتَقَعُ الْحُالُ:

ظَرْفًا: نَحْوُ: رَأَيْتُ الْهِلالَ بَيْنَ السَّحَابِ.

<sup>(</sup>٣) المسوغ هنا: أن النكرة وقعت بعد نفي.



<sup>(</sup>١) المسوغ هنا: تأخر صاحب الحال، ومثله: لِيَّةَ مُوحشًا طَلَلُ يلوح كأنه حِللً.

<sup>(</sup>٢) المسوغ هنا: الإضافة، ومثله لوصفت.

وَجَارًا وَبَحُرُورًا: نَحْوُ: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ ، ﴿ وَيَتَعَلَّقَانِ بِ «مُسْتَقِرً » أَو «اسْتَقَرَّ » مَحْذُو فَيْنِ وُجُوبًا.

وَيَقَعُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً: مُرْتَبِطَةً بِالْوَاو وَالضَّمِيرِ معًا؛ نَحْوُ: ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمُ أَلُوكُ ﴾.

أَوْ بِالضَّمِيرِ فَقَطْ؛ نَحْوُ: ﴿ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ﴾.

أَوْ بِالْوَاوِ؛ نَحْوُ: ﴿ قَالُواْ لَئِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾.

### بَابُ التَّمْييزِ

هُوَ: الإسْمُ المُنْصُوبُ المُفسِّرُ لِا انْبَهَمَ مِنَ الذَّاتِ أَوِ النِّسبَةِ.

وَالذَّاتُ الْمُبْهَمَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

أَحَدُهَا: الْعَدَدُ: نَحْوُ: اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلامًا، وَمَلَكْتُ تِسْعِينَ نَعْجَةً.

وَالثَّانِي: الْمِقْدَارُ: كَقَوْ لِكَ: اشْتَرِيْتُ قَفِيزًا بُرًّا، وَمَنَّا سَمْنًا، وَشِبْرًا أَرْضًا.

وَالثَّالِثُ: شِبْهُ الْمِقْدَارِ: نَحْوُ: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾، فَ ﴿خَيْرًا ﴾ تَمْيِيزٌ لِ ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾.

وَالرَّابِعُ: مَا كَانَ فَرْعًا لِلتَّمْيِيزِ: نَحْوُ: هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدًا، وَبَابٌ سَاجًا، وَجُبَّةُ خَزًا. وَالرُّبِيِّ فَالْبُيِّنُ لَإِبْهَامِ النِّسْبَةِ:

إِمَّا مُحَمَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ: نَحْوُ: تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا، وَتَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْمًا، وَطَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾.

وَإِمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ المُّفْعُولِ: نَحْوُ: ﴿ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾.



أَوْ عَنْ غَيْرِ هِمَا: نَحْوُ: ﴿أَنَاْ أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا ﴾، وَزَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهًا.

أَوْ غَيْرُ مَحَوَّلٍ: نَحْوُ: امْتَلاَّ الإِنَاءُ مَاءً، وَلله دَرُّهُ فَارِسًا.

وَلا يَكُونُ التَّمْيِيزُ إِلا نَكِرَةً.

وَلا يَكُونُ إِلا بَعْدَ ثَمَامِ الْكَلامِ.

وَالنَّاصِبُ لِتَمْيِيزِ الذَّاتِ المُبْهَمَةِ: هُوَ تِلْكَ الذَّاتُ، وَالنَّاصِبُ لِتَمْيِيزِ النِّسْبَةِ: الْفِعْلُ المُسْنَدُ.

وَلا يَتَقَدَّمُ التَّمْيِيزُ عَلَى عَامِلِهِ مُطْلَقًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

### باب المستثنى

أَدَوَاتُ الإسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ:

حَرْفٌ بِاتِّفَاقٍ: وَهُو «إِلا».

وَاسْمَانِ بِاتِّفَاقٍ: وَهُمَا «غَيْرٌ»، وَسِوَى بِلُغَاتِهَا، فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهَا: «سِوَى» كَرِضًا، وَ«سُوًى» كَبِنَاءٍ.

وَفِعْلانِ بِاتِّفَاقٍ: وَهُمَا: لَيْسَ، وَلا يَكُونُ.

ومُتَرَدِّدُ بَيْنَ الْفِعْلِيَّةِ وَالْحُرْفِيَّةِ: وَهُوَ: «خَلاً»، وَ«عَدَا»، وَ«حَاشَا»، وَيُقَالُ فِيهَا: «حَاشَ»، وَ«حَشَا».

فَاللَّسْتَثْنَى بِه إلا » يُنصَبُ إِذَا كَانَ الْكَلامُ [قَبْلَهُ] تَامَّا مُوْجَبًا. وَالتَّامُّ: هُو مَا ذُكِرَ فِيهِ اللَّسْتَثْنَى مِنْهُ.



وَالْمُوجَبُ: هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ نَفْيٌ وَلا شِبْهُهُ، نَحْوُ؛ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾.

وَكَقَوْلِكَ: قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدًا، وَخَرَجَ النَّاسُ إِلا عَمْرًا.

سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مُتَّصِلاً -كَمَا مَثَّلْنَا- أَوْ مُنْقَطِعًا، نَحْوُ: قَامَ الْقَوْمُ إِلا حِمَارًا. وَإِنْ كَانَ الْكَلامُ تَامَّا غَيْرَ مُوجَب:

جَازَ فِي الْمُسْتَشْنَى البَدَلُ وَالنَّصْبُ عَلَى الإَسْتِشْنَاءِ، وَالأَرْجَحُ فِي الْمُتَّصِلِ؛ الْبَدَلُ، أَيْ يُجْعَلُ الْمُسْتَثْنَى بَدَلاً مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَيَتْبَعُهُ فِي إِعْرَابِهِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾.

وَالْمُرَادُ بِشِبْهِ النَّفْيِ:

النَّهِيُّ: نَحْوُ: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنكَ ﴾.

وَالإِسْتِفْهَامُ: نَحْوُ: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّدِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآلُّوبَ ﴾.

وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا: فَ «الْحِجَازِيُّونَ» يُوجِبُونَ النَّصْبَ، نَحْوُ: ﴿مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اَبْبَاعَ الظَّنِ ﴾، وَ «تَمِيمٌ» يُرَجِّحُونَهُ، وَيُجِيزُونَ الإِتْبَاعَ؛ نَحْوُ: مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلا حِمَارًا، وَإِلا حِمَارٌ.

وَإِنْ كَانَ الْكَلامُ نَاقِطًا: -وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكُرْ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ-، وَيُسَمَّى «اسْتِثْنَاءً مُفَرَّغًا»، كَانَ المُسْتَثْنَى عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، فَيُعطى مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ تُوجِدْ «إلا».



وَشَرْطُهُ: كَوْنُ الْكَلامِ غَيْرَ إِيْجَابِ؛ نَحْوُ: مَا قَامَ إِلَا زَيْدٌ، وَمَا رَأَيْتُ إِلا زَيْدًا؛ وَمَا مَرَرْتُ إِلا بِزَيْدٍ؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾، ﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ ﴾، ﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّحَقَ ﴾، ﴿ وَلَا تَجُدِلُوا أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ عِلَى أَحْسَنُ ﴾.

وَالْمُسْتَشْنَى بِهِ فَيْرِ »، وَ «سِوَى » بِلْغَاتِهَا مَجْرُورٌ بِالإِضَافَةِ، وَيُعْرَبُ «غَيْرٌ »، وَ «سِوَى » بِلْغَاتِهَا مَجْرُورٌ بِالإِضَافَةِ، وَيُعْرَبُ «غَيْرٌ »، وَ «سِوًى » بِهَا يَسْتَحِقُّهُ المُسْتَشْنَى بـ «إِلا » فَيَجِبُ نَصْبُهُهَا ؛ فِي نَحْوِ: قَامُوا غَيْرَ زَيْدٍ، وَسِوَى زَيْدٍ.

وَيَجُوزُ الإِتْبَاعُ وَالنَّصْبُ؛ فِي نَحْوِ: مَا قَامُوا غَيْرُ زَيْدٍ، وَسِوَى زَيْدٍ.

وَيُعْرَبَانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ؛ فِي نَحْوِ: مَا قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ، وَسِوَى زَيْدٍ، وَمَا رَأَيْتُ غَيْر زَيْدٍ، وَسِوَى زَيْدٍ، وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْر زَيْدٍ، وَسِوَى زَيْدٍ.

وَإِذَا مُدَّتْ «سِوًى» كَانَ إِعْرابُهَا ظَاهِرًا، وَإِذَا قُصِرَتْ كَانَ مُقَدَّرًا عَلَى الأَلِفِ. وَالْمُسْتَثْنَى بِهِ لَيْسَ» وَ «لا يَكُونُ»: مَنْصُوبٌ لا غَيْرُ؛ لأَنَّهُ خَبَرُهُمَا؛ نَحْوُ: قَامَ الْقَوْمُ لَيْسَ زَيْدًا، أَوْ لا يَكُونُ زَيْدًا.

وَالْمُسْتَشْنَى بِهِ ﴿ خَلا ﴾ ، وَ ﴿ عَدَا ﴾ ، وَ ﴿ حَاشَا ﴾ ، يَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ بِهَا ؛ نَحْوُ: قَامَ الْقَوْمُ خَلا زَيْدًا ، وَخَلا زَيْدٍ ، وَحَاشَا زَيْدٍ ، وَحَاشَا زَيْدٍ ، وَحَاشَا زَيْدٍ ، وَحَاشَا زَيْدٍ ، وَخَالَا زَيْدٍ ، وَحَاشَا زَيْدٍ ، وَخَالَا زَيْدٍ ، وَحَاشَا زَيْدٍ ، وَخَالَا أَنْ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ فَإِنْ جَرَرْتَ ؛ فَهِيَ حُرُوفُ جَرِّ ، وَإِنْ نَصَبْتَ فَهِيَ أَفْعَالُ ، إِلا أَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ فِي النَّسْتَشْنَى بِهِ حَاشَا » إلا الجُرَّ .

وَتَتَّصِلُ «مَا» بِه عَدَا» وَ «خَلا» فَيَتَعَيَّنُ النَّصْبُ، وَلا تَتَّصِلُ بِه حَاشَا»؛ تَقُولُ: قَامَ الْقَوْمُ مَا عَدَا زَيْدًا، وَقَالَ لَبِيدٌ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلِا اللهَ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيم لا تَحَالَةَ زَائِلُ



وَأَمَّا خَبَرُ «كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا، وَخَبَرُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ، وَخَبَرُ أَفْعَالِ اللَّقَارَبَةِ، وَاسْمُ «إِنَّ» وَأَخَوَاتِها، وَاسْمُ «لا» الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ؛ فَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهَا فِي الْمُرْفُوعَاتِ، وَأَمَّا التَّوابِعُ فَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهَا -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.

## بَابُ الْمَحْفُوضَاتِ مِنَ الأسْمَاءِ

المُخْفُوضَاتُ ثَلاثَةٌ: خَفْوضُ بِالْحَرْفِ، وَخَفُوضٌ بِالإِضَافَةِ، وَتَابِعٌ لِلْمَخْفُوضِ. فَالمُخْفُوضَ بِالإِضَافَةِ، وَتَابِعٌ لِلْمَخْفُوضِ. فَالمُخْفُوضُ بِالْحَرْفِ: هُوَ: مَا يُخْفَضُ بِرهِنْ»، وَ«إِلَى»، وَ«إِلَى»، وَ«عَنْ»، وَ«عَلَى»، وَ«أَلْبَاءِ»، وَ«الْبَاءِ»، وَ«الْلَامِ»، وَ«الْكَافِ»، وَ«أَلْبَاءِ»، وَ«الْوَاوِ»، وَ«اللَّاءِ»، وَ«رُبَّ»، وَ«مُنْذُ»، وَ«مُنْذُ».

فَالسَّبْعَةُ الأُولُ: تَجُرُّ الظَّاهِرَ وَالمُضْمَرَ؛ نَحْوُ: ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾، ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾، ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾، ﴿ لَتَرْكُبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾، ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾، ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ﴾، ﴿ وَفِي الْأَرْضِ ءَايَتُ ﴾، ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يهِ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾، ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ﴾، ﴿ وَفِي الْأَرْضِ ءَايَتُ ﴾، ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يهِ الْأَرْضِ ءَايَتُ ﴾، ﴿ وَفِيهُا مَا لَشَمَوَتِ ﴾، وَ ﴿ لَهُ وَاللّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾، وَ ﴿ لَهُ وَاللّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾، وَ ﴿ لَهُ وَاللّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾، وَ السَّمَوَتِ ﴾ . مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ .

وَأُمَّا السَّبْعَةُ الأَخِيرَةُ: تَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ، وَلا تَدْخُلُ عَلَى المُضْمَرِ:

فَمِنْهَا: مَا لَا يَخْتَصُّ بِظَاهِرٍ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ: «الْكَافُ»، وَ«حَتَّى» وَ«الْوَاوُ»؛ نَحْوُ: ﴿وَرَدَةُ كَالدِّهَانِ ﴾، وَزَيْدٌ كَالأَسَدِ -وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيرِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ - وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيرِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ - وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا -بِاجْرِّ - وَنَحْوُ: ﴿حَتَّى رَأْسِهَا -بِاجْرِّ - وَنَحْوُ: ﴿وَالله ﴾ ﴿



وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِـ «الله» (١)، وَ «رَبِّ» مُضَافًا لِلْكَعْبَةِ، أَوْ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ: «التَّاءُ»؛ نَحْوُ: «تَالله»، وَ «تَرَبِّ الْكَعَبَةِ»، وَ «تَرَبِّي»، وَنَدَرَ «تَالرَّ حْمَنِ»، وَ «تَكِيَاتِكَ».

وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالزَّمَانِ، وَهُوَ: «مُذْ» وَ«مُنْذُ»؛ نَحْوُ: مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْخُمُعَةِ، أَوْ مُنْذُ يَوْمَيْنِ.

وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالنَّكِرَاتِ [غَالِبًا]، وَهُوَ: «رُبَّ»؛ نَحْوُ: رُبَّ رَجُلٍ فِي النَّكِرَاتِ أَغَالِبًا]، وَهُوَ: «رُبَّ»؛ نَحْوُ: رُبَّ رَجُلٍ فِي اللَّارِ، وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى ضَمِيرٍ غَائِبٍ مُلازِمٍ لِلإِفْرَادِ والتَّذْكِيرِ وَالتَّفْسِيرِ، بِتَمْيِيزٍ بَعْدَهُ، مُطَابِقِ لِلْمَعْنَى؛ نَحْوُ: «رُبَّهُ فِتْيَةً».

وَقَدْ تُحْذَفُ (رُبَّ) وَيَبْقَى عَمَلُهَا بَعْدَ الوَاوِ؛ كَقَوْلِهِ:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ

وَبعْدَ «الْفَاءِ» كَثِيرًا؛ كَقَوْلِهِ:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرِضِعٍ

وَبَعْدَ «بَلْ» قَلِيلاً؛ كَقَوْلِهِ:

بَلْ مَهْمَهٍ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَهِ

وَبِدُونِهِنَّ أَقَلُّ؛ كَقَوْلِهِ:

رَسْم دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهُ

وَتُزَادُ «مَا» بَعْدَ: «مِنْ»، وَ«عَنْ»، وَ«الْبَاءِ»، فَلا تَكُفُّهُنَّ عَنْ عَمَلِ الجُرِّ؛ نَحْوُ: ﴿مِنَّا فَلِيلٍ ﴾، ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾.

<sup>(</sup>١) يا ليته عبر باختصاصه بلفظ «الجلالة».



وَتُزَادُ «مَا» بَعْدَ «الْكَافِ» وَ«رُبَّ»؛ فَالْغَالِبُ أَنْ تَكُفَّهُمَا عَنِ العَمَلِ؛ فَتَدْخُلانِ حِينَئِذٍ عَلَى الجُمَل؛ كَقَوْلِهِ:

أَخٌ مَاجِدٌ لم يُخْرِنِي يَوْمَ مَشْهِ كَمَا سَيْفُ عَمْرٍ و لَمْ تَخُنْهُ مَضَارِبُهُ وَكَتَوْلِهِ: وَكَقَوْلِهِ:

رُبَّكَ أَوْفَيْتُ فِي عَلَمِ يَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَالاتُ وَقَدْ لا تَكُفُّهُمَا؛ كَقَوْلِهِ:

# رُبَّمَا ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ

وَقَوْلِهِ:

وَنَنْصُ رُ مَوْ لانَا وَنَعْلَ مُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ فَنْصُ رُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ

وَأَمَّا المُّخْفُوضُ بِالإِضَافَةِ: فَنَحْوُ: «غُلامُ زَيْدٍ».

وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّنْوِينِ؛ كَمَا فِي: «غُلامُ زَيْدٍ»، وَمِنْ نُونَي التَّنْنِيَةِ وَالْجُمْع؛ نَحْوُ: «غُلاَمَا زَيْدٍ»؛ وَ«كَاتِبُو عَمْرِهٍ» (١).

وَالإِضَافَةُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

مِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِاللامِ: -وَهُو الأَكْثَرُ -؛ نَحْوُ: «غُلامُ زَيْدٍ»، وَ«ثَوْبُ بَكْرٍ» وَمَا أَشْهَ ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) كذلك يجب تجرد المضاف من «أل» إذا كانت الإضافة معنوية -وهي ما تفيدُ تعريفَ المضافِ أو تَخصيصَه، وضابطها: أن يكون المضاف غير وصف مضاف إلى معموله- فلا يقال: الكتاب الطالب.



وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِ «مِنْ» : وَذَلِكَ كَثِيرٌ؛ نَحْوُ: ثَوْبُ خَزِّ، وَبَابُ سَاجٍ، وَخَاتَمُ حَدِيدٍ، وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ نَصْبُ المُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى التَّمْيِيزِ -كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِه-، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُضَافِ.

وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِ «فِي» : وَلَكِنَّهُ قَلِيلٌ؛ نَحْوُ: ﴿ بَلُ مَكُرُ ٱلْيَلِ ﴾، وَهِ يَصَاحِبِي ٱلسِّجْنِ ﴾.

وَالْإِضَافَةُ نَوْعَانِ: لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَويَّةٌ.

فَاللَّفْظِيَّةُ: ضَابِطُهَا أَمْرَانِ:

أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً.

وَأَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْمُو لا لِتِلْكَ الصِّفَةِ.

وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ: اسْمُ الْفَاعِلِ؛ نَحْوُ: «ضَارِبُ زَيْدٍ»، وَاسْمُ الْفُعُولِ؛ نَحْوُ: «مَضْرُ وبُ الْعَبْدِ»، وَالصِّفَةُ الْمُسَبَّهَةُ؛ نَحْوُ: «حَسَنُ الوَجْهُ».

وَالْمُعْنَوِيَّةُ: مَا انْتَفَى فِيهَا الأَمْرَانِ؛ نَحْوُ: «غُلامُ زَيْدٍ»، أَوِ انْتَفَى الأَوَّلُ؛ نَحْوُ: «إِكْرَامُ زَيْدٍ»، أَوِ الثَّانِي فَقَطْ؛ نَحْوُ: «كَاتِبُ القَاضِي».

وَتُسَمَّى هَذِهِ الإِضَافَةُ: «مَحْضَةً»، وَتُفِيدُ:

تَعْرِيفَ الْمُضَافِ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ إِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً؛ نَحْوُ: «غُلامُ زَيْدِ». وَتَخْصِيصَ الْمُضَافِ، إِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ نَكِرَةً؛ نَحْوُ: «غُلامُ رَجُل».

وَأَمَّا الإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ: فَلا تُفِيدُ تَعْرِيفًا وَلا تَخْصِيصًا، وَإِنَّمَا تُفِيدُ التَّخْفِيفَ فِي اللَّفْظِ، وَتُسَمَّى: «غَيْرَ مَحْضَةٍ».



وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُضَافَ إِليهِ مَجْرٌورٌ بِالْمُضَافِ، لا بِالإِضَافَةِ.

وَتَابِعُ المُخْفُوضِ يَأْتِي فِي التَّوَابِعِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى-.

بَابُ إِعْرَابِ الأَفْعَال

تَقَدَّمَ أَنَّ الفْعِلَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: مَاضٍ، وَأَمْرٌ، وَمُضَارِعٌ، وَأَنَّ المَّاضِيَ وَالأَمْرَ مَبْنِيَّانِ، وَأَنَّ المُعْرَبَ مِنَ الأَفْعَالِ هُو المُضَارِعُ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِنُونِ الإِنَاثِ، وَلا بَنُونِ التَّوكِيدِ المُبَاشِرَةِ. بنُونِ التَّوكِيدِ المُبَاشِرَةِ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْفِعْلَ يَدْخُلُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الإِعْرَابِ ثَلاثَةٌ: الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالجُزْمُ. إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ؛ فَالإِعْرَابُ خَاصُّ بِالْمُضَارِعِ، وَهُو مَرْفُوعٌ أَبَدًا، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ فَيَنْصِبَهُ، أَو جَازِمٌ فَيَجْزِمَهُ؛ نَحْوَ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾.

وَالنَّوَاصِبُ الَّتِي تَنْصِبُهُ قِسْمَانِ:

قِسْمٌ يَنْصِبُ بِنَفْسِهِ، وَقِسْمٌ يَنْصِبُ: بِه ﴿أَنْ » مُضْمَرَةً بَعْدَهُ.

فَالأَوَّلُ: أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: «أَنْ»: إِنْ لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمٍ وَلا ظَنِّ؛ نَحْوُ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾، ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ ﴾.

فَإِنْ سُبِقَتْ بِعِلْمِ [نَحْوُ]: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾؛ فَهِيَ مُحَقَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ، وَالْفِعْلُ مَرْفُوعٌ، وَهُو وَفَاعِلُهُ خَبَرُهَا؛ -كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّواسِخ-.

وَإِنْ سُبِقَتْ بِظَنِّ: فَوَجْهَانِ؛ نَحْوُ: ﴿وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾، قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْع.



وَالثَّانِي: «لَنْ»: نَحْوُ: ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ ﴾.

وَالثَّالِثُ: «كَيِ»: الْمُصْدَرِيَّةُ، وَهِيَ الْمُسْبُوقَةُ بِاللامِ: لَفْظًا؛ نَحْوُ: ﴿ لِكَيْـلَا تَأْسَوْأُ ﴾، أَوْ تَقْدِيرًا؛ نَحْوُ: جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي.

فَإِنْ لَمْ تُقَدَّرِ اللامُ فَ «كَي» جَارَّةُ، وَالْفِعْلُ مَنْصُوبٌ بِهِ أَنْ» مُضْمَرةً بَعْدَهَا وُجُوبًا.

وَالرَّابِعُ: «إِذَنْ»: إِنْ صُدِّرَتْ فِي أَوَّلِ الْكَلامِ، وَكَانَ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلاً مُتَّصِلاً مِهَا، أَوْ مُنْفَصِلاً عَنْهَا بِقَسَم، أويد «لا» النَّافِيَةِ؛ نَحْوُ: إِذَنْ أُكْرِمَكَ، وَإِذْنْ وَأَلْفِهُ أَكْرِمَكَ، وَإِذْنْ وَاللهُ أُكْرِمَكَ، وَأَشَمَّى حَرْفَ وَالله أُكْرِمَكَ، وَإِذَنْ لا أَجِيئَكَ (١)، جَوابًا لَمِنْ قَالَ: أَنَا آتِيكَ، وَتُسَمَّى حَرْفَ جَوَابِ وَجَزَاءٍ.

وَالْثَانِي: هُو مَا يَنْصِبُ الْمُضَارِعَ بِإِضْهَارِ «أَنْ» بَعْدَهُ [إِمَّا جَوَازًا، أَوْ وُجُوبًا]. فَالأَوَّلُ: خَمْسَةٌ: -[ مَا تُضْمَرُ «أَنْ» بَعْدَهُ جَوَازًا] - وَهِيَ:

«لامْ كَيْ»: نَحْوُ: ﴿وَأُمِرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

وَ «الوَاوُ»، وَ «الْفَاءُ»، وَ «ثُمَّ»، وَ «أُوِ » الْعَاطِفَاتُ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ: -أَيْ لَيْسَ فِي تَأْوِيلِ الْفِعْلِ-: نَحْوُ قَوْلِهِ: وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

وَقَوْلِهِ: لَوْلاً تَوَقُّعُ مُعْتَرٍّ فَأَرْضِيَهُ

وَقَوْلِهِ: إِنِّي وَقَتْلِي سُلَيْكَا ثُمَّ أَعْقِلَهُ

وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ (٢).

والثَّانِي: -وَهُو مَا تُضْمَرُ «أَنْ» بَعْدَهُ وُجُوبًا-؛ سِتَّةٌ:

<sup>(</sup>٢) لأنه معطوف على ﴿وَحُيًّا ﴾.



<sup>(</sup>١) يرى بعضهم أنَّ في الكلمة تصحيفًا، يرى الصواب: «لا أُخَيِّبَكَ».

«كَيِ» الجُّارَّةُ: -كما تقدم-.

وَ الأُمُ الْجُحُودِ: نَحْوُ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾.

وَ «حَتَّى» إِنْ كَانَ الْفِعْلُ [بَعْدَهَا] مُسْتَقْبَلاً: نَحْوُ: ﴿حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾.

وَ «أُوْ» بِمَعْنَى «إِلَى»، أُو «إِلا» : كَقَوْلِهِ:

لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَو أُدْرِكَ المُنَى فَهَا انْقَادَتِ الْآمَالُ إِلا لِصَابِرِ وَكَقَوْلِهِ: كَسَرتُ كُعُوبَهَا أَو تَسْتَقِيهَا

وَ ﴿ فَاءُ السَّبَيِيَّةِ ﴾، وَ ﴿ وَاوُ ﴾ المُعِيَّةِ مَسْبُو قَتَيْنِ بِنَفْيٍ مَحْضٍ ، أَوْ طَلَبٍ بِالْفِعْلِ: نَحْوُ: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيُحُونُ ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّلَامِينَ ﴾ ، وَلا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَيَعْلَمَ الطَّنِينَ ﴾ ، وَلا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرِبَ اللَّبَنَ.

وَالْجُوَازِمُ ثَمَانِيَةً عَشْرَ جَازِمًا:

وَهِيَ نَوْعَانِ: جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ.

فَالأَوَّلُ: سَبْعَةٌ:

(لَأَ»: نَحْوُ: ﴿ لَمْ يَكِذُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُا ﴾.

وَ ﴿ لَّمَا ﴾ : نَحْوُ: ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُۥ ﴾.

وَ ﴿ أَلَمْ ﴾ : نَحْوُ: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾.

وَ«أَلَّا»: كَقَوْلِهِ:

عَلَى حِينِ عَاتَبْتُ المُشِيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتُ أَلَّا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ



وَلامُ الأَمْرِ وَلامُ الدُّعَاءِ: نَحْوُ: ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ ﴾؛ ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾.

وَ ﴿ لا ﴾ فِي النَّهْي وَالدُّعَاءِ: نَحْوُ: ﴿ لَا تَحْـٰزَنْ ﴾ ؛ ﴿ لَا تُوَاخِذْنَا ﴾ .

وَالطَّلَبُ إِذَا سَقَطَتِ الْفَاءُ مِنَ الْمُضَارِعِ بَعْدَهُ، وَقُصِدَ بِهِ الْجُزَاءُ: نَحْوُ: ﴿تَعَالَوَا

أَتْلُ ﴾، وَقَوْلِهِ: قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبِ وَمَنْزِلِ

**وَالثَّانِي:** -وَهُو مَا يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ-<sup>(١)</sup> أَحَدَ عَشْرَ: وَهُوَ:

«إِنْ» : نَحْوُ: ﴿إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ ﴾.

وَ (هَا) : نَحْوُ: ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾.

وَ «مَنْ» : نَحْوُ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُوزَ بِهِ ع ﴾.

وَ «مَهْمَا»: كَقَوْلِهِ: وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْعَلِ

وَ«إِذْمَا»: نَحْوُ: إِذْمَا تَقُمْ أَقُمْ.

وَ ﴿ أَيُّ اللَّهُ مَا نَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسُنَى ﴿.

وَ«مَتَى»: كَقَوْلِهِ: مَتَى أَضَع الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

وَ «أَيَّانَ»: كَقَوْلِهِ: وأَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ تَنْزِلِ

وَ «أَيْنَ» : نَحْوُ: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾.

وَ ﴿أَنَّى ﴾ : كَقَوْلِهِ: فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا

وَ«حَيْثُمَا»: كَقَوْ لِهِ:

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ الله لهُ نَجَاحًا [فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ]

(١) وتسمى: أدوات الشرط.



وَهَذِهِ الْأَدَوَاتُ الإِحْدَى عَشْرَةَ كُلُّهَا أَسْهَاءٌ، إِلا «إِنْ» وَ (إِذْمَا» فَإِنَّهُمَا حَرْفَانِ. وَيُسَمَّى الْقَانِي جَوَابًا وَجَزَآءً.

وَإِذَا لَمْ يَصْلُح الْجُوَابُ أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا: وَجَبَ اقْتِرَانُهُ:

بِالْفَاءِ: نَحْوُ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، ﴿ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَأَتَّبِعُونِي ﴾ ، ﴿ وَمَا يَفْعَـُلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَـفُرُوهُ ﴾.

أَو بِهِ ﴿إِذَا » الفُجَائِيَّةِ: نَحْوُ: ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّنَةُ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾. وَذَكَرَ صَاحِبُ الْآجُرُّ ومِيَّةٍ فِي الجُوَازِمِ «كَيْفَ) اَنْحُو: كَيْفَهَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ، وَالْجُزْمُ بِهَا مَذْهَبٌ كُوفِيٌ ، وَلَمْ نَقِفُ لَهَا عَلَى شَاهِدٍ فِي كَلام الْعَرَبِ.

وَقَدْ يُجْزَمُ بِهِ إِذَا» فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ؛ كَقَوْلِهِ: وإذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ عَاكُ النَّعْت

هُو التَّابِعُ المُشْتَقُّ، أَوِ الْمُؤَوَّلُ بِهِ الْمَبَايِنُ لِلَفْظِ مَتْبُوعِهِ.

وَالْمُرَادُ بِالْمُشْتَقِّ: اسْمُ الْفَاعِلِ؛ كَ «ضَارِبٍ»، وَاسْمُ المُفْعُولِ؛ كَ «مَضْرُوبٍ»، وَالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ؛ كَ «حَسَن»، وَاسْمُ التَّفْضِيل؛ كَ «أَعْلَمَ».

وَالْمُرَادُ بِالْمُؤَوَّلِ بِالْشُتَقِّ:

اسْمُ الإِشَارَةِ: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَذَا.

وَاسْمُ اللُّوْصُولِ: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الَّذِي قَامَ.

وَ«ذُوْ» بِمَعْنَى صَاحِبٍ: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍ.

وَأَسْمَاءُ النَّسَبِ: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُل دِمَشْقِيِّ.



وَمِنْ ذَلِكَ الْجُمْلَةُ: وَشَرْطُ المُنْعُوتِ بِهَا أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً؛ نَحْوُ: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴿.

وَكَذَلِكُ المُصْدَرُ: وَيُلْتَزِمُ إِفْرَادُهُ وَتَذْكِيرُهُ؛ تَقُولُ: مَرَرْتُ بِرَجُل عَدْلٍ، وَبِامْرَأَةٍ عَدْلِ، وَبِرَجُلَيْنِ عَدْلِ، وَبِرجَالِ عَدْلِ.

وَالنَّعْتُ يَتْبِعُ المُّنْعُوتَ فِي: رَفْعِهِ، وَنَصْبِهِ، وَخَفْضِهِ، وَ[في] تَعْريفِهِ، وَتَنْكِيرهِ (١١).

ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيرَ المُنْعُوتِ المُسْتَتِرَ فِيهِ تَبعَهُ - أَيْضًا - فِي تَذْكيرهِ، وَتَأْنِيثهِ، وَفِي إِفْرَادِهِ، وَتَثْنِيَتِهِ، وَجَمْعِهِ، تَقُولُ: قَامَ زَيْدٌ الْعَاقِلُ، وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْعَاقِلَ، وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْعَاقِل، وَجَاءَتْ هِنْدٌ الْعَاقِلَةُ، وَرَأَيْتُ هِنْدًا الْعَاقِلَةَ، وَمَرَرْتُ بِهِنْدِ الْعَاقِلَةِ، وَجَاءَ رَجُلٌ عَاقِلٌ، وَرَأَيْتُ رَجُلاً عَاقِلاً، وَمَرَرْتُ بِرَجُلِ عَاقِلِ.

وَجَاءَ الزَّيْدَانِ الْعَاقِلانِ، وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ، وَمَرَرْتُ بِالزَّيْدَيْن الْعَاقِلَيْن، وَجَاءَ الزَّيْدُونَ الْعَاقِلُونَ، وَرَأَيْتُ الزَّيْدِينَ الْعَاقِلِينَ، وَمَرَرْتُ بالزَّيْدِينَ الْعَاقِلِينَ.

(١) ويستثنى من ذلك:

١- الصفات التي على وزن "فَعُول" بمعنى فاعل؛ نحو: صبور وغيور، أو على وزن «فَعِيل» بمعنى مفعول، نحو: جريح، أو على وزن «مِفْعال» نحو: مهذار، أو على وزن «مِفعيل»؛ نحو: مسكين.

٢- ما كان نعتًا لجمع ما لا يعقل؛ فيجوز فيه الوجهان: أن يعامل معاملة الجمع، وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث؛ فتقول: عندى خيول سابقات، وخيول سابقة، وقد يُوصف الجمع العاقل إن لم يكن جمعَ مذكر سالماً، بصفة المفرد المؤنثة: كالأمم الغابرة.

٣- المصدر. وذكره المصنف. انظر (جامع الدروس العربية).



وَجَاءَتِ الْهِنْدَانِ الْعَاقِلَتَانِ، وَرَأَيْتُ الْهِنْدَيْنِ الْعَاقَلَتَيْنِ، وَمَرَرْتُ بِالْهِنْدَيْنِ الْعَاقِلَتَيْنِ، وَمَرَرْتُ بِنِساءٍ عَاقِلاتٍ. وَجَاءَتْ نِساءٌ عَاقِلاتٍ.

وَإِنْ رَفَعَ النَّعْتُ الاسْمَ الظَّاهِرَ، أَوِ الضَّمِيرَ الْبَارِزَ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ حَالَ المُنْعُوتِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالإَقْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالجُّمْعِ، بَلْ يُعْطَى النَّعْتُ حَكْمَ الْفِعْلِ.

فَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُؤَنَّتًا؛ أُنِّتَ -وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ بِهِ مُذَكَّرًا-.

وَإِنْ كَانَ فَاعِلْهُ مُذَكَّرًا؛ ذُكِّر -وَإِنْ كَانَ الْمُنْعُوتُ بِهِ مُؤَنَّقًا-.

وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ الإِفِرَادِ: وَلا يُثَنَّى، وَلا يُجْمَعُ عَلَى اللُّغَةِ الفَصِيحَةِ.

تَقُولُ: جَاءَ زَيْدٌ الْقَائِمَةُ أُمُّهُ، وَجَاءَتْ هِنْدٌ الْقَائِمُ أَبُوهَا، وَتَقُولُ: مَرَرْتُ بِرَجُلِ قَائِمَةٍ أُمُّهُ، وَبِامْرَأَةٍ قَائِم أَبُوهَا.

وَتَقُولُ: مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ قَائِم أَبُواهُمَا، وَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِم آبَاؤُهُمْ.

إِلا أَنَّ سِيبَوَيْهِ، قَالَ: فِيهَا إِذَا كَانَ الاِسْمُ المُرْفوعُ بِالنَّعْتِ جَمْعًا -كَالِثَالِ الأَخِيرِ-، فَالأَحْسَنُ فِي النَّعْتِ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَيُقَالَ: مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قِيَامٍ الأَخِيرِ-، فَالأَحْسَنُ فِي النَّعْتِ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَيُقَالَ: مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قِيامٍ آبَاؤُهُمْ وَقَاعِدٍ آبَاؤُهُمْ، وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ قُعُودٍ غِلْهَانُهُ، فَهُو أَفْصَحُ مِنْ قَائِمٍ آبَاؤُهُمْ وَقَاعِدٍ غِلْهَانُهُ، فَهُو أَفْصَحُ مِنْ قَائِمٍ آبَاؤُهُمْ وَقَاعِدٍ غِلْهَانُهُ؛ بالإفْرَادِ.

وَالإِفْرَادُ -كَمَا تَقَدَّمَ- أَفْصَحُ مِنْ جَمْعِ التَّصْحِيحِ؛ نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمِينَ آبَاؤُهُمْ، وَبِرَجُلِ قَاعِدَينَ غِلْمَانُهُ.

هَذِهِ أَمْثِلَةُ النَّعْتِ الرَّافِعِ لِلاسْمِ الظَّاهِرِ.

وَمِثَالُ الرَّافِعِ لِلضَّمِيرِ البَارِزِ، قَوْلُكَ: جَاءَنِي غُلامُ امْرَأَةٍ ضَارِبَتُهُ هِيَ، وَجَاءَتْنِي أَمَةُ رَجُلِ ضَارِبُهُ هُمْ.



وَفَائِدَتُهُ:

تَخْصِيصُ الْمُنْعُوتِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ. وَتَوْضِيحُهُ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً: نَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ الْعَالِمُ.

وَقَدْ يَكُونُ لِمُجِرَّدِ الْمُدْحِ: نَحْوُ: ﴿بِنَـمِ اللَّهِ الرَّغَنِ الرَّحِيدِ ﴾.

أَوْ لُجِرَّدِ الْذَّمِّ: نَحْوُ: ﴿أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم».

أَوِ الْتَرَحُّم: نَحْوُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ الْمِسْكِينَ.

أَوْ لِلتَّوْكِيدِ: نَحْوُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.

وَإِذَا كَانَ المُّنْعُوتُ مَعْلُومًا بِدُونِ الْنَّعْتِ: جَازَ فِي النَّعْتِ: الإِتْبَاعُ، وَالْقَطْعُ.

وَمَعْنَى الْقَطْعِ: أَنْ تَرْفَعَ النَّعْتَ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ تَنْصِبَهُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ؛ نَحْوُ: الْحُمْدُ للهِ الْحْمِيدُ؛ أَجَازَ فِيهِ سِيبَوَيْهِ: الْجُرَّ عَلَى الإِتْبَاعِ، وَالرَّفْعَ بَتَقْدِير: «أَمْدَحُ».

وَإِذَا تَكَرَّرَتُ النَّعُوتُ لِواحدٍ: فَإِنْ كَانَ المُنْعُوتُ مَعْلُومًا بِدُونِهَا؛ جَازَ إِنْبَاعُهَا وُإِنْبَاعُ الْبَعْضِ، وَقَطْعُ الْبَعْضِ، بِشَرْطِ تَقْدِيمِ المُتَبَعِ.

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلا بِمَجْمُوعِهَا، وَجَبَ إِتْبَاعُهَا كُلِّهَا.

وَإِنْ تَعَينَّ بِبَعْضِهَا؛ جَازَ فِيهَا عَدَا ذَلِكَ الْبَعْضَ الأَوْجُهُ الثَّلاثَةُ.

## [باب العطف]

وَالْعَطْفُ نَوْعَانِ: عَطْفُ بَيَانٍ، وَعَطْفُ نَسَقٍ.

فَعَطْفُ الْبَيَانِ: هُو التَّابِعُ الْمُشْبِهُ لِلنَّعْتِ فِي تَوْضِيحِ مَتْبُوعِهِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً؛ نَحْوُ: أَقْسَمَ بِالله أَبُو حَفْصِ عُمَرْ



وَتَخْصِيصِهِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً؛ نَحْوُ: هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ -بِالرَّفْع-.

وَيُفَارِقُ النَّعْتَ فِي كَوْنِهِ جَامِدًا غَيْرَ مُؤَوَّلٍ بِمُشْتَقِّ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقُّ، أَوْ مُؤَوَّلٍ بِمُشْتَقِّ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقُّ، أَوْ مُؤَوَّلُ بِمُشْتَقِّ، وَيُوافِقُ مَتْبُوعَهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ:

فِي وَاحِدٍ مِنْ أَوْجُهِ الإِعْرَابِ الثَّلاثَةِ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ.

وَفَي وَاحِدٍ مِنَ التَّعْريفِ وَالتَّنْكِيرِ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ الإِفِرَادِ وَالتَّنْنِيَةِ وَالجُّمْعِ.

وَيَصِحُّ فِي عَطْفِ البَيَانِ أَنْ يُعْرَبَ بَدَلَ كُلِّ [مِنْ كُلِّ] فِي الْغَالِبِ.

وَأَمَّا عَطْفُ النَّسَقِ: فَهُو التَّابِعُ الَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ حَرْفٌ مَنْ هَذِهِ الْخُرُوفِ الْعَشْرَةِ؛ وَهِيَ: «الْوَاوُ»، وَ«الْفَاءُ»، وَ«ثُمَّ»، وَ«حَتَّى»، وَ«أَمْ»، وَ«أَمْ»، وَ«أَوْ»، وَ«إِمَّا»، وَ«بَلْ»، وَ«لَكِنَ»، وَ«لا».

فَالسَّبِعَةُ الأُولَى: تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الإِعْرَابِ وَالمُّعْنَى.

وَالثَّلاثَةُ الْبَاقِيَةُ: تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الإِعْرَابِ فَقَطْ؛ فَإِنْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوعٍ؛ رَفَعْتَ، أَو عَلَى مَخْزُومٍ؛ جَزَمْتَ. رَفَعْتَ، أَو عَلَى مَخْزُومٍ؛ جَزَمْتَ.

نَحْوُ: ﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, ﴾؛ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، ﴾، ﴿ ءَامِنُواْ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾، ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْءَلَكُمْ أَمَوالَكُمْ ﴾.

وَالْوَاوُ: لِمُطْلَقِ الْجُمْعِ، نَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ و -قَبْلَهُ، أَوْ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ-.

وَالْفَاءُ: لِلْجَمْعِ(١)، والتَّرْتِيبِ، وَالتَّعْقِيبِ؛ نَحْوُ: ﴿أَمَانُهُ, فَأَقَبَرُهُ, ﴾.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة في «الفاء» و «ثم»، وهو كذلك تمامًا في (شذور الذهب ٤٤٨)، قال في (الكواكب الدرية ص ٥٤٢): «للجمع بين المتعاطفين في الحكم» اهـ.



وَ "ثُمَّ» : لِلْجَمْعِ، والتَّرْتِيبِ، وَالتَّرَاخِي؛ نَحْوُ: ﴿ثُمَّ إِذَاشَآءَ أَنشَرَهُ، ﴿.

وَالْعَطْفُ بِهِ حَتَّى » قَلِيلٌ، وَيُشْتَرطُ فِيهِ:

أَنْ يَكُونَ المُعْطُوفُ بِهَا اسْمًا ظَاهِرًا.

وَأَنْ يَكُونَ بَعْضًا مِنَ المُعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَغَايَةً لَهُ؛ نَحْوُ: أَكْلَتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأَسَهَا -بِالنَّصْب-.

وَيُجُوزُ الْجِرُّ عَلَى أَنْ «حَتَّى» جَارَّةُ -كَمَا تَقَدَّمَ فِي المُخْفُوضَاتِ-.

وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّ «حَتَّى» ابْتِدَائِيَّةٌ، وَ«رَأْسُهَا» مُبْتَدَأً، وَالْخُبَرُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: حَتَّى رَأْسُهَا مَأْكُولُ.

وَ«أَمْ»: لِطَلَبِ التَّعْيِينِ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ هَمْزَةٍ دَاخِلَةٍ عَلَى [أَحَد] المُسْتَوِيَيْنِ.

و «أَوْ» : لِلتَّخْيِيرِ، أَوِ الإِبَاحَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ؛ نَحْوُ: تَزَوَّجْ هِنْدًا، أَوْ أُخْتَهَا، وَجَالِس الْعُلَمَاءَ، أَوِ الزُّهَّادِ.

ولِلشَّكِّ، أَوِ الإِبْهَامِ، أَوِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الْخَبَرِ؛ نَحْوُ: ﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ وَلِلشَّكِّ، أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى ﴾، ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾.

وَ ﴿ إِمَّا » : بِكَسْرِ اهْمَهْزَةِ؛ مِثْلُ «أَوْ» بَعْدَ الطَّلَبِ، وَبَعْدَ الْخَبَرِ، نَحْوُ: تَزَوَّجْ إِمَّا هِنْدًا وَإِمَّا أُخْتَهَا، وَبَقِيَّةُ الأَمْثِلَةِ وَاضِحَةٌ.

وَقِيلَ: إِنْ الْعَطْفَ إِنَهَا هُو بِـ «الوَاوِ»، وَأَنَّ «إِمَّا» حَرْفُ تَفْصِيلٍ كَالأَوْلَى؛ فَإِنَّهَا حَرْفُ تَفْصِيلٍ كَالأَوْلَى؛ فَإِنَّهَا حَرْفُ تَفْصِيل.

وَ ﴿ بَلْ ﴾: لِلإِضْرَابِ غَالِبًا ؛ نَحْوُ: قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ و.



وَ «لَكِنْ»: لِلاِسْتِدْرَاكِ؛ نَحْوُ: مَا مَرَرْتُ بَرْجُلٍ صَالِحٍ لَكِنْ طَالِحٍ. وَ «لَكِنْ»: لِنَفْي الْحُكْم عَمَّا بَعْدَهَا، نَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ لا عَمْرُو.

## بَابُ التَّوكِيدِ

وَالتَّوْكِيدِ ضَرْبَانِ: لَفْظِيٌ، وَمَعْنَويٌّ.

فَاللَّفْظِيُّ: إِعَادَةُ اللَّفْظِ الأَوَّلِ بِعَيْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ:

اسْمًا: نَحْوُ: جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ.

أُو فِعْلاً: نَحْوُ:

أَتَاكِ أَتَاكِ اللاحِقُونَ، احْبِسِ احْبِسِ

أَوْ حَرْفًا نَحْوُ قَوْلِهِ:

لالا أَبُوحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّهَا أَخَذَتْ عَلَيَّ مَوَاثِقًا وَعُهُ ودا أَوْ جُمْلَةً: نَحْوُ: ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ زَيْدًا.

**وَالْمُعْنَوِيُّ**: أَلْفَاظٌ مَعْلُومَةٌ؛ وَهِيَ: «النَّفْسُ»، وَ«الْعَيْنُ»، وَ«كُلُّ»، وَ«جَمِيعٌ»، وَ«عَامَّةٌ»، وَ«كِلاً»، وَ«كِلْتَا».

وَيَجِبُ اتِّصَاهُا بِضَمِيرٍ مُطَابِقٍ لِلْمُؤكَّدِ: نَحْوُ: جَاءَ الْخَلِيفَةُ نَفْسُهُ، أَوْ عَيْنُهُ، وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا؛ بِشَرْطِ أَنْ تُقَدِّمَ النَّفْسَ.

وَيَجِبُ إِفْرَادُ «النَّفْسِ» وَ«العَيْنِ» مَعَ الْمُفْرَدِ، وَجَمْعُهُمَا عَلَى «أَفْعُلٍ» مَعَ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ؛ تَقُولُ:

جَاءَ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيُنْهُمَا، وَجَاءَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيُنُهُمْ.



وَ «كُلُّ » وَ «جَمِيعٌ » وَ «عَامَّةٌ »، يُؤَكَّدُ بِهَا اللَّفْرَدُ وَالْجُمْعُ وَلا يُؤَكَّدُ بِهَا اللَّنْ يَ؟ تَقُولُ: جَاءَ الْجِيشُ كُلُّهُ، أَوْ جَمِيعُهُ، أَوْ عَامَّتُهُ ؛ وَجَاءَتِ الْقَبِيلَةُ كُلُّهُا، أَوْ جَمِيعُهَا، وَعَامَّتُهُ ، وَجَاءَتِ الْقَبِيلَةُ كُلُّهُا، أَوْ جَمِيعُهَا، أَوْ عَامَّتُهُ ، أَوْ جَاءَتْ النِّسَاءُ وَعَامَّتُهُمْ، أَوْ جَاءَتْ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ، أَوْ جَاءَتْ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ، أَوْ جَمِيعُهُنَّ، أَوْ عَامَّتُهُمْ . أَوْ عَامَّتُهُمْ . أَوْ عَامَّتُهُنَّ ، أَوْ عَامَّتُهُنَّ ، أَوْ عَامَّتُهُنَّ . أَوْ عَامَّتُهُمْ .

وَ «كِلا»، و «كِلْتَا» يَؤَكَّدُ بِهَمَا الْمُثَنَّى؛ نَحْوَ: جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلاهُمَا، وَجَاءَتِ الهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا.

وَإِذَا أُرِيدَ تَقْوِيَةُ التَّوكِيدِ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْتِى بَعْدَ «كُلِّهِ»، بِهِ «أَجْمَعَ» وَبَعْدَ «كُلِّهِا» بِهِ «أَجْمَعَ»، قَالَ اللهُ «كُلِّهَا» بِهِ «جُمْعَاء»، وَبَعْدَ «كُلِّهِمْ» بَه أَجْمَعِينَ»، وَبَعْدَ «كُلِّهِنَّ» بِه (جُمْعَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمُلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾؛ وَتَقُولُ: جَاءَ الجُيْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُ؛ وَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ.

وَقَدْ يُؤكد بِ «أَجْمَعَ» وَ«جَمْعَاءَ» وَ«أَجْمعِينَ» وَ«جُمَعَ» بِدُونِ «كُلِّ»، نَحْوُ: ﴿ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

وَقَدْ يُؤتَى بَعْدَ «أَجْمَع» بِتَوابِعِهِ، وَهِيَ «أَكْتَعُ»، وَ«أَبْصَعُ»، وَ«أَبْتَعُ»؛ نَحْوُ: جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ أَكْتَعُ أَبْصَعُ أَبْتَعُ، وَجَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُهُ وَجَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ لا يُعْطَفُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ؛ لأَنْ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَالتَّوْكِيدُ تَابِعٌ لِلْمُؤكَّدِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ: وَلا يَجُوزُ تَوْكِيدُ النَّكِرَةِ عِنْدَ «الْبَصْرِيِّنَ».



#### بَابُ الْبَدَل

هُوَ: التَّابِعُ المُقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلا وَاسِطَةٍ.

وَإِذَا أُبْدِلَ اسْمٌ مِنَ اسْمٍ، أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلِ، تَبِعَهُ فِي جَمِيع إِعْرَابِهِ.

وَالْبَدَلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

الأَوَّلُ: بَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ: وَيُقَالُ لَهُ: بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، والبَدَلُ اللهُ اللهُ عَالَى-: ﴿ الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ اللهُ عَالَى-: ﴿ الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى-: ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الثَّانِي: بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ: سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ قَلِيلاً، أَوْ كَثِيرًا؛ نَحُو: أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ، أَوْ يَصْفَهُ، أَوْ ثُلُثَيْهِ، وَلا بُدَّ مِنَ اتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ يَرْجِعُ لِنَّمِ مِنَ اللَّمُبْدَلِ مِنْهُ، إِمَّا مَذْكُورٍ، -كَالأَمْثِلَةِ، أَوْ مُقَدَّرٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ، إِمَّا مَذْكُورٍ، -كَالأَمْثِلَةِ، أَوْ مُقَدَّرٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾، أَيْ: مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك رحمه الله تعالى في شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٧٦): «ثم أشرت إلى أقسام البدل فذكرت منها المطابق، والمراد به ما يريد النحويون بقولهم: بدل الكل من الكل، وذكر المطابقة أولى؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى. بخلاف العبارة الأخرى، فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء، وذلك غير مشترط، للإجماع على صحة البدلية في أسهاء الله تعالى» أهد. وقال نحوه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد (٤/ ١٦٥٠). وهل يجوز في اللغة دخول «أل» على كل وبعض؟ انظر تاج العروس (١٢/ ٢٤٣) مادة «بعض».



الثَّالِثُ: بَدَلُ الإِشْتِهَالِ: نَحْوُ: أَعْجَبنِي زَيْدٌ عِلمُهُ، وَلا بُدَّ مِنَ اتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ؛ إِمَّا مَذْكُورٍ، كَالْجَالِ، أَو مُقَدَّرٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ قُبِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخْدُودِ اللهِ النَّارِ ﴾ أَيْ: فِيهِ.

الرَّابِعُ: الْبَدَلُ الْمُبَايِنُ: وَهُو ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

بَدَلُ الْغَلَطِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وَبَدَلُ الإِضْرَابِ.

نَحْوُ: رَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ؛ لأَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ: رَأَيْتُ الفَرَسَ؛ فَغَلِطْتَ فَعُلِطْتَ فَعُلِطْتَ: زَيْدًا؛ فَهَذَا بَدَلُ الْغَلَطِ.

فَإِنْ قُلْتَ: رَأَيْتُ زَيْدًا، ثُمَّ لَمَا نَطَقْتَ بِهِ، تَذَكَّرْتَ أَنَّكَ إِنَّهَا رَأَيْتَ فَرَسًا؟ فَأَبْدَلْتَهُ مِنْهُ؟ فَهَذَا بَدَلُ نِسْيَانِ.

وَإِذَا أَرَدْتَ الإِخْبَارَ أَوَّلاً بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زَيْدًا؛ ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُخْبِرَ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ الْفَرَسَ؛ فَهَذَا بَدَلُ الإِضْرَابِ.

وَمِثَالُ الفِعْلِ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَأَثَامًا ﴿ أَن يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَابُ ﴾.

وَيَجُوزُ إِبْدَالُ النَّكِرَةِ مِنَ المُعْرِفَةِ؛ نَحْوُ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾.

#### بَابُ الأسْمَاءِ الْعَامِلَةِ عَمَلَ الْفِعْلِ

اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْعَمَلِ لِلأَفْعَالِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ مِنَ الأَسْرَاءِ سَبْعَةٌ:

الْأَوَّلُ: الْمُصْدَرُ: بِشَرْطِ: أَنْ يَكُلَّ مَحَلَّهُ فِعْلُ مَعَ «أَنْ»، أَو مَعَ «مَا»؛ نَحْوُ: يُعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْداً يُعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْداً -أي أن تَضْرِبَ زَيْدًا-، وَنَحْوَ: يُعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْداً -أي: مَا تَضْرِبُهُ-.

وَهُو ثَلاثَةُ أَقْسَام: مُضَافٌ، وَمُنَوَّنٌ، وَمَقْرُونٌ بِـ «أَلْ».



فَإِعْمَالُهُ مُضَافًا أَكْثَرُ مِنْ إِعْمَالِ الْقِسْمَيْنِ: كَالْمِثَالَيْنِ، وَكَفُّولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوَلَا دَفُعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾.

وَعَمَلُهُ مُنَوَّنًا أَقْيَسُ: نَحْوُ: ﴿ أَوْ إِطْعَكُمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ اللَّ يَتِيمًا ﴾.

وَعَمَلُهُ مَقْرُونًا بِهِ ﴿ أَلُّ ﴾ شَاذُّ: ؛ كَقَوْلِهِ:

ضَعِيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ يَخَالُ الْفِرَارَ يُرَاخِي الأَجَلْ الْفِرَارَ يُرَاخِي الأَجَلْ الثَّانِي: اسْمُ الْفَاعِلِ: كَ «ضَارِبٍ»، وَ«مُكْرِم».

فَإِنْ كَانَ مَقرونًا بِــ«أَلْ» عَمِلَ مُطْلَقًا؛ نَحْوُ: هَذَا الضَّارِبُ زَيْدًا أَمْسِ، أَوْ الآن، أَوْ غَدًا.

وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ «أَلْ» عَمِلَ بِشَرْطَيْنِ:

كَوْنُهُ لِلْحَالِ أَوِ الإسْتِقْبَالِ.

وَاعْتِهَادُهُ عَلَى نَفْيِ أَوِ اسْتِفْهَام، أَوْ مُخْبَرٍ عَنْهُ، أَوْ مَوْصُوفٍ: نَحْوُ: مَا ضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًا، وَأَضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًا؟ وَزَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا، وَمَرَرْتُ بِرَجُل ضَارِبِ عَمْرًا.

الثَّالِثُ: أَمْثِلَةُ الْمُبَالِغَةِ: وَهِيَ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعَّالٍ، أَو فَعُولٍ، أَو مِفْعَالٍ، أَو فَعِيل، أَوْ فَعِل.

وَهِيَ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، فَهَا كَانَ صَلَةً لِهِ أَلْ » عَمِلَ مُطْلَقًا؛ نَحْوُ: جَاءَ الضَّرَّابُ زَيْدُ عَمْرًا. وَإِنْ كَانَ مُجُرَّدًا مِنْهَا؛ عَمِلَ بالشَّرْ طَيْنِ، نَحْوُ: مَا ضَرَّابُ زَيْدٌ عَمْرًا.

الرَّابِعُ: اسْمُ المُفْعُولِ: نَحْوُ: مَضْرُوبٍ وَمُكْرَم.



وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ الْمُبْنِيِّ لِلمَفْعُولِ، وَشَرْطُ عَمَلِهِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ؛ نَحْوُ: جَاءَ الْمُضْرُوبُ عَبْدُهُ، فَعَبْدُهُ نَائِبُ الْفَاعِلِ فِي الْمِثَالَيْنِ.

الْحَامِسُ: الصَّفَةُ الْمُسَبَّهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُتَعَدِّي إِلَى وَاحِدٍ: كَ «حَسَنٍ»، وَ «ظَرِيفٍ». وَلَمُعْمُو لِهَا ثَلاثُ حَالاتِ:

الرَّفْعُ عَلَى الْفَاعِليَّةِ: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلِ حَسَنِ وَجْهُهُ، وَظَرِيفٍ لَفْظُهُ.

وَالنَّصْبُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالمُفْعُولِ [بِهِ] - إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً -: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ الْوَجْهَ، أَو عَلَى التَّمْيِيزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً؛ نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلِ حَسَنٍ وَجْهَهُ، أَو عَلَى التَّمْيِيزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً؛ نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلِ حَسَنٍ وَجْهًا.

وَالْجُرُّ عَلَى الإِضَافَةِ: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُل حَسَنِ الْوَجْهِ.

وَلا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُ الصِّفَةِ عَلَيْهَا؛ وَلا بُدَّ مِنَ اتَّصَالِهِ بِضَمِيرِ المُوْصُوفِ:

إِمَّا لَفْظًا: كَمَا فِي: «زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ».

أُو مَعْنىً: نَحْوُ: مَرَرْتُ بِرَجُل حَسَنِ الوَجْهِ.

السَّادِسُ: اسْمُ التَّفْضِيلِ: نَحْوُ: أَكْرَمَ، وَأَفْضَلَ، وَلا يَنْصِبُ الْفُعُولَ بِهِ اتَّفَاقًا.

وَلا يَرْفَعُ الظَّاهِرَ إِلا فِي مَسْأَلَةِ الكُحْلِ.

وَضَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلامِ نَفْيٌ وَبَعْدَهُ اسْمُ جِنْسٍ مَوْصُوفٌ بِاسْمِ التَّفْضِيلِ، وَبَعْدَهُ اسْمٌ يُفَضَّلُ عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتِبَارَيْنِ؛ نَحْوُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ.

وَيَعْمَلُ فِي التَّمْبِيزِ؛ نَحْوُ: ﴿أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا ﴾، وَفِي الجُّارِّ وَالْمُجْرورِ وَالظَّرفِ؛ نَحْوُ: زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ الْيَوْمَ.



السَّابِعُ: اسْمُ الْفِعْلِ: وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاع:

مَا هُو بِمَعْنَى الْأَمْرِ: -وَهُوَ الْغَالِبُ- كَ «صَهْ» بِمَعْنَى: اسْكُتْ، وَ«مَهْ» بِمَعْنَى: اسْكُتْ، وَ«مَهْ» بِمَعْنَى: الْزَمَهْ، بِمَعْنَى: الْزَمَهُ، وَهَدُنَى: الْزَمَهُ، وَ«دُونَكَهُ»، بِمَعْنَى: خُذْهُ.

وَمَا هُو بِمَعْنَى الْمَاضِي: كَ (هَيْهَاتَ) بِمَعْنَى: بَعُدَ، وَ (شَتَّانَ)، بِمَعْنَى: افْتَرَقَ. وَمَا هُو بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ: نَحْوُ: (أَوَّهُ) بِمَعْنَى: أَتُوجَعُ، وَ (أُفِّ) بِمَعْنَى: أَتَضَجَّرُ. وَمَا هُوَ بِمَعْنَى الْمُضَافُ وَلا يَتَقَدَّمُ وَيَعْمَلُ اسْمُ الْفِعْلِ عَمَلَ الْفِعْلِ الَّذِي هُو بِمَعْنَاهُ، وَلا يُضَافُ وَلا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُهُ عَلَيْهِ، وما نُوِّنَ منه فَنكِرَةٌ، وما لم يُنوَّنْ فَمَعْرِفَةٌ.

## بَابُ الثَّنَارُعِ فِي الْعَمَل

وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَامِلانِ، أَوْ أَكْثَرُ، وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولُ أَوْ أَكْثَرُ، وَيَكُونَ كُلُّ وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَامِلانِ، أَوْ أَكْثَرُ، وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولُ أَوْ أَكْرُ، وَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَوَامِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، يَطْلُبُ ذَلِكَ الْمُتَأَخِّرَ؛ نَحْوُ: قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ اللَّهُ مَا فَيْهِ فَلَا كُنْ مُنْ وَقَوْلِكَ: ﴿ ضَرَ بَنِي ﴾ وَ﴿ أَكْرَمْتُ زيدًا ﴾، وَنَحْوُ: ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى مُحْمَّدٍ ﴾. ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى مُحْمَّدٍ ﴾.

وَلا خِلافَ فِي جَوَازِ إِعْهَالِ أَيِّ الْعَامِلَيْنِ، أَوِ الْعَوَامِلِ شِئْتَ، وَإِنَّهَا الْخِلافُ فِي الأَوْلَى، فَاخْتَارَ «الْبَصْرِيُّونَ» إِعْهَالَ الْثَّانِي لِقُرْبِهِ، وَاخْتَارَ «الْكُوفِيُّونَ» إِعْهَالَ الأَوَّلِ لِسَبْقِهِ.

فَإِنْ أَعْمَلْتَ الأَوَّلَ؛ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فِي ضَمِيرِ ذَلِكَ الإسْمِ الْمَتَنَازَعِ فِيهِ؛ فَتَقُولُ: قَامَ وَقَعَدَا أَخُواكَ؛ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ أَيْدُ؛ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمَا أَخُواكَ؛ وَمَرَّ بِي وَمَرَرْتُ بِي أَخُواكَ، وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَبَارِكْ عَلَيْهِ؛ أَيْ: عَلَى مُحَمَّدٍ.



وَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ؛ فَإِنِ احْتَاجَ الأَوَّلُ إِلَى مَرْفُوعٍ أَضْمَرْتَهُ؛ فَتَقُولُ: قَامَا وَقَعَدَ أَخُواكَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى مَنْصُوبٍ أَوْ مَجُرُورٍ؛ حَذَفْتَهُ كَالآيَةِ؛ وَكَقَوْلِكَ: ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي أَخُواكَ، وَمَرَرْتُ، وَمَرَّ بِي أَخُواكَ.

#### بَابُ التَّعَجُّبِ

## وَلَهُ صِيغَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: «مَا أَفْعَلَ زَيْدًا»؛ نَحْوُ: مَا أَحْسَنَ زَيْدًا، وَمَا أَفْضَلَهُ، وَمَا أَعْلَمَهُ.

فَ «مَا» مُبْتَدَأً - بِمَعْنَى: شَيْءٌ عَظِيمٌ - ، وَ «أَفعَلَ » فِعْلٌ مَاضٍ ، وَفَاعِلُهُ: ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا يَعُودُ إِلَى «مَا»، وَالإسْمُ المُنْصُوبُ المُتَعَجَّبُ مِنْهُ؛ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ «مَا».

وَالثَّانِيَةُ: «أَفْعِلْ بِزَيْدٍ»؛ نَحْوُ: أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَأَكْرِمْ بِهِ، فه «أَفْعِلْ»: فِعْلُ لَفْظُهُ لَفْظُ الأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ التَّعَجُّبُ، وَلَيْسَ فِيهِ ضَمِيرٌ، وَ «بِزَيْدٍ»: فَاعِلُهُ.

وَأَصْلُ قَوْلِكِ: «أَحْسِنْ بَزَيْدٍ»، أَحْسَنَ زَيْدٌ -أَيْ: صَارَ ذَا حُسْنِ- نَحْوُ: «أَوْرَقَ الشَّجَرُ» ثُمَّ غُيِّرَتْ صِيغَتُهُ إِلَى صِيغَةِ الأَمْرِ، فَقَبُحَ إِسْنَادُهَا إِلَى الظَّاهِرِ، فَزِيدَتِ الْبَاءُ فِي الفَاعِل.

## بَابُ الْعَدَدِ

اعْلَمْ أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام:

الْأَوَّلُ: مَا يَجْرِي عَلَى الْقِيَاسِ: فَيُذَّكَرُ مَعَ الْمُذَكَّرِ، وَيُؤَنَّثُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ، وَهُو «الْوَاحِدُ» وَ «الإِثْنَانِ».



وَمَا كَانَ عَلَى صِيغَةِ فَاعِلٍ، تَقُولُ فِي الْمُذَكَّرِ: وَاحِدٌ، وَاثْنَانِ، وَثَانٍ، وَثَالِثٌ، وَثَالِثٌ، إِلَى عَاشِرَةٍ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدُّ، وَالْبَدُّ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدُّ، وَالْبَدُّ إِلَى عَاشِرَةٍ، وَكَذَا إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ الْعَشْرَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، إِلا أَنَّكَ تَأْتِي بِهِ «أَحَدَ» وَ«إِحْدَى» وَ«حَادِي» وَ«حَادِي» وَ«حَادِي» وَ«حَادِي» وَ«حَادِيةً»؛ فَتَقُولُ: فِي المُذَكَّرِ: «أحدَ عشَرَ»، وَ«اثْنَا عَشَرَ»، وَ«حَادِي عَشْرَ»، وَ«ثَالِثَ عَشْرَ»، وَ«ثَالِثَ عَشْرَ»، إلى «تَاسِعَ عَشْرَ».

وَفِي الْمُؤَنَّثِ: «إِحْدَى عَشْرَةَ»، وَ«اثْنَتَا عَشْرَةَ»، وَ«حَادِيَةَ عَشْرَةَ»، وَ«ثَانِيَةَ عَشْرَةَ»، وَ«ثَانِيَةَ عَشْرَةَ»، وَ«ثَانِيَةَ عَشْرَةَ»، وَ«ثَالِثَةَ عَشْرَةَ»، إلى «تَاسِعَةَ عَشْرَةَ».

وَتَقُولُ: «أَحَدُ وَعِشْرُونَ»، وَ«اثْنَانِ وَعِشْرُونَ»، وَ«الْحَادِي وَالعِشْرُونَ»، وَ«الْحَادِي وَالعِشْرُونَ»، وَ«اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ»، وَ«إِحْدَى وَعِشْرُونَ»، وَ«اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ»، وَ«الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ»، إلى «التَّاسِعةِ وَالتَّسْعِينَ»، وَ«الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ»، إلى «التَّاسِعةِ وَالتَّسْعِينَ».

وَالثَّانِي: مَا يَجْرِي عَلَى عَكْسِ الْقِيَاسِ: فَيُؤَنَّثُ مَعَ الْمُذَكَّرِ، وَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ، وَهُوَ: الثَّلاثَةُ وَالتِّسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا، سَواءٌ أُفْرِدَتْ؛ نَحْوُ: ثَلاثَةُ رِجَالٍ، وَثَلاثُ نِسْوَةٍ، وَقَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿سَبْعَ لِيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾.

أَوْ رُكِّبَتْ مَعَ «الْعَشْرَةِ»؛ نَحْوُ: «ثَلاثَةَ عَشْرَ»، وَ«أَرْبَعَةَ عَشْرَ»، إِلَى «تِسْعَةَ عَشْرَة» و عَشْرَ» رَجُلاً، وَ«ثَلاثَ عَشْرَةَ»، وَ«أَرْبَعَ عَشْرَةَ» إِلَى «تِسْعَ عَشْرَةَ» امْرَأَةً.

أُو رُكِّبَتْ مَعَ «الْعِشْرِينَ» وَمَا بَعْدَهَ؛ نَحْوُ: «ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ» إِلَى «تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ»، وَ«ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ» إِلَى «تِسْعِ وَتِسْعِينَ».



الثَّالِثُ: مَا لَهُ حَالَتَانِ:

وَهُوَ: «الْعَشْرَةُ»، إِنْ رُكِّبَتْ جَرَتْ عَلَى الْقِيَاسِ؛ نَحْوُ: «أَحَدَ عَشْرَ»، وَ«اثْنَا عَشْرَة»، وَ«أَحْدَى عَشْرَةً»، وَ«اثْنَا عَشْرَةً»، وَ«أَحْدَى عَشْرَةً»، وَ«اثْنَا عَشْرَةً»، وَ«أَحْدَى عَشْرَةً»، وَ«اثْنَا عَشْرَةً»، وَ«ثَلاثَ عَشْرَةً».

وَإِنْ أُفْرِدَتْ جَرَتْ عَلى خِلافِ الْقِيَاسِ؛ نَحْوُ: عَشَرَةُ رِجَالٍ، وَعَشْرُ نِسْوةٍ.

#### بَابُ الْوَقْفِ

يُوقَفُ عَلَى الْمُنَوَّنِ الْمُرْفُوعِ، وَالْمُجْرُورِ، بِحَذْفِ الْحَرَكَةِ وَالتَّنْوِينِ؛ نَحْوُ: جَاءَ زَيْدْ، وَمَرَرْتُ بِزَيْدْ.

وَعَلَى الْمُنَوَّنِ المُنْصُوبِ بِإِبْدَالِ التَّنْوِينِ أَلِفًا؛ نَحْوُ: رَأَيْتُ زَيْدا.

وَكَذَلِكَ تُبْدَلُ نُونُ «إِذَنْ» أَلِفًا فِي الْوَقْفِ.

وَكَذَلِكَ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ؛ نَحْوُ: ﴿لَسَفَعًا ﴾، وَيُكْتَبْنَ كَذَلِكَ.

وَيُوقَفُ عَلَى الْمُنْقُوصِ الْمُنَوَّنِ فِي الرَّفْعِ وَالْجُرِّ؛ بِحَذْفِ يَاتِهِ؛ نَحْوُ: جَاءَ قَاضْ، وَمَرَرْتُ بِقَاضْ، وَيَجُوزُ إِثْبَاتُهَا.

وَيُوقَفُ فِي النَّصْبِ بِإِبْدَالِ التَّنْوِينِ أَلِفًا؛ نَحْوُ: رَأَيْتُ قَاضِيا.

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنَوَّنِ؛ فَالأَفْصَحُ فِي الرَّفْعِ وَالْجُرِّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ نَحْوُ: جَاءَ الْقَاضِي، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا، وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا؛ فَبِالإِثْبَاتِ لا غَيْرُ.

وَإِذَا وُقِفَ عَلَى مَا فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثِ؛ فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً؛ لَمْ تُغَيَّرُ؛ نَحْوُ: قَامَتْ.



#### متممة الأجرومية في علم العربية

وَإِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ فِي جَمْعٍ؛ نَحْوُ: الْمُسْلِمَاتِ؛ فَالأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِالتَّاءِ، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بَالْهَاءِ.

وَإِنْ كَانَتْ فِي مُفْردٍ؛ فَالأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِالْهَاءِ؛ نَحْوُ: «رَحْمَهْ» وَ «شَجْرَهْ»، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالتَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بَعْضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

**\$\$** 

تمت بحمد الله تعالى

<sup>(</sup>۱) جاء في نهاية المخطوطة: «تمت وبالخير عمت وطمت في يوم السبت سادس جمادى الأول، سنة ۱۲۸۱هـ، غفر الله لكاتبها وقارئها وسامعها ولوالديهم ومشايخهم أجمعين. آمين» والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ۲۷/۷/ ۱٤٣٢هـ.



## متممة الآجرومية في علم العربية

# فهرس الموضوع

| الصفحة | الموضوع                  |
|--------|--------------------------|
| ٣      | مقلمة                    |
| ٦      | ترجمة مؤلف المتممة       |
| ٧      | صور المخطوطة             |
| ٩      | بداية الكتاب             |
| ١.     | باب بيان الإعراب والبناء |
| ١٢     | باب معرفة علامات الإعراب |
| 17     | فصل أنواع المعربات       |
| ١٨     | المثنىالمثنى             |
| ١٨     | جمع المذكر السالم        |
| 19     | الأسهاء الستة            |
| ۲.     | الأمثلة الخمسة.          |
| ۲.     | أنواع علامات الإعراب     |
| ۲۱     | فصل تقدير الحركات الثلاث |
| ۲۱     | الاسم الذي لا ينصرف      |
| 70     | باب النكرة والمعرفة      |
| 77     | المضمر والضمير           |
| 7.     | العلم                    |
| ٣.     | اسم الإِشارة             |
| ٣١     | الاسم الموصول            |



## متممة الآجرومية في علم العربية

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 3 3    | المعرف بالأداة                           |
| 47     | باب المرفوعات من الأسماء                 |
| 47     | باب الفاعل                               |
| ٣٨     | باب المفعول الذي لم يسم فاعله            |
| ٤٠     | باب المبتدأ والخبر                       |
| ٤٣     | باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر   |
| ٤٣     | كان وأخواتها                             |
| ٤٦     | الحروف المشبهة بـليس                     |
| ٤٧     | أفعال المقاربة                           |
| ٤٨     | «إِنَّ» وَأَخواتُها                      |
| 01     | ِ «لا» التي لنفي الجنس                   |
| ٥٣     | ظن وأخواتها                              |
| ٥٧     | باب المنصوبات من الأسهاء                 |
| ٥٧     | باب المفعول به                           |
| ٥٨     | باب الاشتغال                             |
| ٥٨     | المنادى                                  |
| 71     | باب المفعول المطلق                       |
| 77     | . بـ |
| 78     | باب المفعول من أجله                      |
| 78     | باب المفعول معه                          |
| • •    | پ ک به معود ک محت                        |

## متممة الآجرومية في علم العربية

| الصفحة     | الموضوع                       |
|------------|-------------------------------|
| 70         | باب الحال                     |
| ٦٧         | باب التمييز                   |
| ٦٨         | باب المستثنى                  |
| ٧١         | باب المخفوضات من الأسماء      |
| ٧١         | المخفوض بالحرف                |
| ٧٣         | الإضافة                       |
| ٧٥         | باب إعراب الأفعال المضارعة    |
| ٧٥         | نواصب المضارع                 |
| ٧٧         | جوازم الفعل المضارع           |
| <b>v</b> 9 | باب النعت                     |
| ٨٢         | باب العطف                     |
| ٨٥         | باب التوكيد                   |
| ۸V         | باب البدل                     |
| ٨٨         | باب الأسهاء العاملة عمل الفعل |
| ٨٨         | المصدر                        |
| ٨٩         | اسم الفاعل                    |
| ٨٩         | أمثلة المبالغة                |
| ٨٩         | اسم المفعول                   |
| ۹.         | الصفة المشبهة                 |
| ٩.         | اسم التفضيل                   |



## متممة الأجرومية في علم العربية

| الصفحة | الموضوع              |
|--------|----------------------|
| 91     | اسم الفعل            |
| 91     | باب التنازع في العمل |
| 97     | باب التعجب           |
| 97     | باب العدد            |
| 9 8    | باب الوقف            |
| 97     | الفهرس               |

\*\*\*